# العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد التقليد لأبي الإخلاص حسن الشُّرُنبلالي الحنفي ( المتوفى سنة 1069 )

تحقيق الدكتور خالد بن محمد العروسي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة جامعة أم القرى

## ملخص البحث

يبدو أن التساهل في الأخذ بالرخص ولو أدى إلى التلفيق بين المذاهب آفة قديمة ، عـــانى منـــها أسلافنا من أهل العلم ، أمري أسلافنا من أهل العلم ، أمري يجنح إلى جواز التلفيق .

والكتاب الذي أقدمه بين يديك : (( العقد الفريد لبيان الراجح من الحلاف في جواز التقليـــد)) لأبي الإخلاص حسن الشرنبلالي ، هو ردّ على الكمال بن الهمام ، وشارح تحريره السيد بادشاه وغيرهم ، ممن أجاز التلفيق بين المذاهب .

وثمَّة مسألة أخرى أطال المؤلف النَفَس فيها ، وهي الرد على دعوى الإجماع التي نقلها بعض الأصوليين على عدم جواز رجوع المقلد فيما عمل به أولاً ، فأجاد رحمه الله تعالى وأحسن في الرد غايسة هذا ، وقد جعلت الكتاب من مقدمة وقسمين :

القسم الأول: تعريف موجز بالمصنّف والكتاب، ويشمل النقاط التالية:

- 1 اسمه ولقبه وكنيته .
- 2 علمه وثناء العلماء عليه .
  - 3 مؤلفاته وتاريخ وفاته .
- 4 نسبة الكتاب للمصنف .
  - 5 وصف النسخ .
  - 6 منهج التحقيق .

القسم الثانى: نصُّ الكتاب، ويشمل العناوين التالية:

- 1 مقدمة المؤلف.
- 2 عرض السؤال الذي ورد للمؤلف.
- 3 صحة دعوى الإجماع على عدم جواز رجوع المقلّد فيما قلّد فيه .
  - 4 هل يجوز للمقلد أن يقلد غير إمامه ؟
- 5 الرد على دعوى القرافي الإجماع على تخيير المقلِّد بين قولي إمامه .
  - 6 جواز التخيير مقيَّد بعدم تتبع الرخص .
    - 7 تحريم التلفيق بالإجماع .
    - 8 متى يلزم العمل بقول المفتي ؟
    - 9 تعريف التقليد وبيان أقسامه .
    - 10 قاعدة الخروج من الخلاف .







#### المقدمــة:

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين له إلى يوم الدين .

أما بعد : فهذا سفر من أسفار متأخري علماء الحنفية ، يسّر الله إخراجه وتحقيقــه ، فله الحمد والثناء والمنّة .

وصاحب هذا الكتاب – الشُّرُ نُبلالي – يعرفه كل من اطّلع على كتب متاخري الحنفية كـ "الدر المختار "للحصكفي ، و" رد المحتار "لابن عابدين ، المسشهور بـ " حاشية ابن عابدين "، فتحريراته وتحقيقاته لها المكانة العلى عندهم ، بل قلّ أن يورد ابسن عابدين مسألة أو مبحثاً من غير أن يستدل على صحته أو بطلانه بكلام العلامة الشرنبلالي ، حتى غلب اسمه على مجموعة مؤلفاته ، فيعزون النقل إلى "الشرنبلالية "وهم يعنون مجموعة مؤلفاته التي جمعها في سفر واحد سمّاه "التحقيقات القدسية والنفحات الرهانية "التي حوت شتى الفنون ، لكن غلب عليها الفقه وعلومه .

والكتاب الذي أقدمه بين يديك " العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جــواز التقليد " يوحي عنوانه أنه يتناول كل مسائل الخلاف الواردة في التقليد ، وليس الأمــر كذلك . فالمصنف – رحمه الله تعالى – قد سكب أكثر مداد قلمه في الرد على الكمال ابن الهمام ، وشارح " تحريره " السيد بادشاه وغيرهم ، الذين جنحوا إلى جواز تتبع الرخص ولو أدى ذلك إلى التلفيق بين المذاهب .

وقد أجاد الشرنبلالي – رحمه الله – في تحرير المسألة ، وتتبع أقوال الأئمة – لاسيما الحنفية منهم – الدالة على تحريم التلفيق ، حتى صار المتأخرون كابن عابدين 1 / 163 ، 148 / 148 ، يستدلون على تحريم التلفيق بما سطّره الشيخ في هذه الرسالة .

ثم المسألة الأخرى التي أطال المصنّف الكلام فيها ، هي دعوى الإجماع التي نقلها

676 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ الآمدي وابن الحاجب على عدم جواز رجوع المقلّد فيما عمل به أولاً فاعترض – رحمه الله تعالى – على دعوى الإجماع ، مستعيناً بكلام من سبقه من الأعلام ، ومبيّناً – على فرض صحة الإجماع – أن المقصود بالتحريم ، تحريم الرجوع عن عين الفعل ، أما ما كان مسن جنسه فهو جائز بلا ريب ، وقد أحسن – رحمه الله تعالى – وأجاد ، حتى جاء الكتاب على أحسن ما يكون .

هذا والله تعالى أسأل أن يجزل للشيخ المثوبة ، وأن يجعله في موازين حـــسناته ، وأن ينفعنا بعلمه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلـــى آلـــه وصحبه أجمعين .



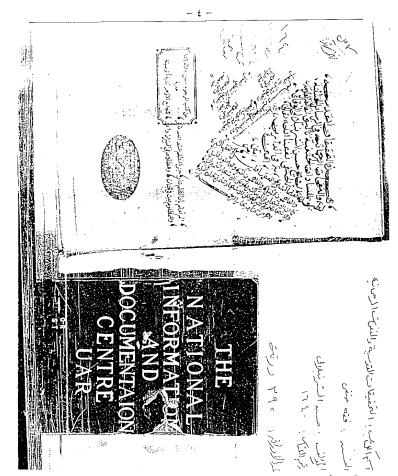

والتي وجدت فيها نسخة أ]



[ الورقة الأولى من نسخة أ ]



[ الورقة الأخيرة من نسخة أ ويلاحظ ابتداء الرسالة السادسة : در الكنوز فيمن عمل بالسعادة يفوز ]

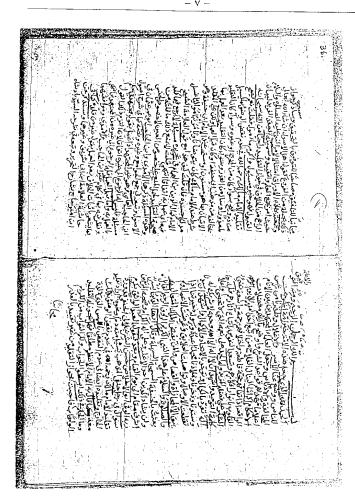

[ الورقة الأولى من نسخة ب ]



[ الورقة الأخيرة من نسخة ب ]

# أولاً : اسمه ولقبه وكنيته :

هو حسن بن عمار بن علي المسصري الوفائي السشُّرُنُ بُكُلالي الحنفي ، أبو الإخلاص<sup>(1)</sup> والشُّرُنُ بُللي نسبة لشبرابلول ، وهي بلدة تجاه منوف العليا بإقليم المنوفية بسواد مصر .

وقد جاءت النسبة على غير قياس ، وقد ذكر المؤلف ذلك في إحدى رسائله فقال : "هذا هو الشائع – أي الشرنبلالي – والأصل الشبربلولي ، نسبة لقرية تجاه منيف العليا ، ياقليم المنوفية بسواد مصر المحروسة ، يقال لها شبرابلول ، واشتهرت النسبة إليها بلفسظ الشرنبلالي  $^{(2)}$ .

ولد سنة 994 هـ ، وجاء به والده إلى مصر وسنّه يقرب من ست سنين ، فحفظ القرآن ، واشتغل بالعلم والطلب حتى نبغ على أقرانه 3 .

## ثانياً : علمه وثناء العلماء عليه :

عنى متأخرو الحنفية بتحقيقات وتحريرات الشرنبلالي ، لاسيما الحصكفي صاحب " الدر المختار " وشارحه ابن عابدين صاحب " رد المحتار " المشهور بحاشية ابن عابدين .

يقول المحبي: "كان من أعيان الفقهاء ، وفضلاء عصره ، وهو أحسس المتأخرين ملكة في الفقه ، وأعرفهم بنصوصه وقواعده ، وأنداهم قلماً في التحرير والتصنيف ، وكان المعول عليه في الفتاوى في عصره "4" .

وقال أيضاً : " اجتمع به والدي المرحوم في منصرفه إلى مصر وذكره في رحلته، فقال

686 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ في حقه: الشيخ العمدة الحسن الشونبلالي ، مصباح الأزهر ، ولو رآه صاحب السسراج الوهاج لاقتبس من نوره ، أو صاحب الظهيرة لاختفى عند ظهـوره ، أو ابـن الحـسن لأحسن الثناء عليه ، أو أبو يوسف لأجله ولم يأسف على غيره ".5".

ويقـــول اللكنــوي: "صــاحب التحريــرات الفائقـــة، والكتــب النفسية ".<sup>6</sup>.

# ثالثاً : مؤلفاته وتاريخ وفاته :

كان الشرنبلالي – رحمه الله – كثير التصنيف ، غزير النتاج ، فقد رتب مؤلفاته على ستين رسالة في الفقه – وهو أغلبها – والأصول والعقائد ، جمعت في سفر واحد سماه : " التحقيقات القدسية ، والنفحات الرحمانية " ، وقد جمع كلّ أسماءها صاحب كشف الظنون حين ترجم له <sup>7</sup> ، وهذه أهم كتبه :

نور الإيضاح " في الفقه صنفه إلى باب الاعتكاف ثم شرحه بشرحين كـــبير وصغير  $^{(8)}$  .

2 – " اسعاد آل عثمان المكرم ببناء بيت الله المحرّم " ألفها سنة 1039 هـــــــ لمـــــا وصل خبر سقوط بعض جدران الكعبة بالسيل في عهد السلطان مراد <sup>9</sup> .

3 - 3 منّة الجليل في قبول قول الوكيل 3 - 3

5 – حاشية على الدرر والغرر لملا خسرو ، واشتهرت في حياته وانتفع بها الناس ، وهي أكبر دليل على ملكته وتبحره 11 .

وقد توفي – رحمه الله – يوم الجمعة بعد العصر ، حادي عشر رمضان ســـنة 1069 هـــ عن نحو خمس وسبعين سنة (12 مار) .

رابعاً : نسبة الكتاب للمصنف :

ليس هناك شك في أن يكون للشيخ كتاب باسم : " العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد " فقد أجمع كل من ترجم له أن له كتاب بهذا الاسم .

ثم يبقى إثبات أن هاتين النسختين – سيأتي وصفهما – هما مؤلّف الشيخ ، وهذا أمر قد تيقّنا منه – ولله الحمد – فقد نقل عنه العلاَّمة ابن عابدين في حاشيته ، وذكر الكتاب بالاسم فنقل عنه كلاماً طويلاً في مسألة التقليد 13.

وأشار إلى الكتاب في موضع آخر فقال : "والتقليد جائز بشرط عدم التلفيق كمـــا ذكره الشيخ حسن الشرنبلالي في رسالة " <sup>14)</sup> .

ثم ذكره أيضاً ابنه محمد علاء الدين ابن الشيخ محمد أمين بن عابدين ، فيما أمّه من شرح والده فقال : " أقول : تحريره ما نقل العلاَّمة الشونبلالي في رسالته " العقد الفريد في جواز التقليد " (15...).

## خامساً: وصف النسخ:

أما النسختان اللتان وقفت عليهما ، فإحداهما وجددتما في مجموعة مؤلفاته : " التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية " في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى برقم ( 598 ) ، وأصلها يوجد في المكتبة الأزهرية برقم 146

والنسخة كتبت بخط نسخي واضح ، في ثنتى عشرة ورقة ، كل ورقة تحمل خمــسة وعشرين سطراً ، وقد ذكر فيها تاريخ الفراغ من التأليف ، من غير أن يذكر تاريخ النسخ ، إذ أن الناسخ هو غير المؤلف قطعاً ، لأنه دعا في ختامها لمن ألفها ومن نسخها .

ورغم وجودها في ضمن مؤلفات الشيخ ، إلا أن السقط والأخطاء فيهــــا ، أكثـــر مقارنة بالنسخة الأخرى ، وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف ( أ ) .

688 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ والنسخة الثانية صورها كذلك عن مركز البحث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى برقم ( 504) ، وأصلها موجود في برنستون بإنجلترا ورقمها ( 3174) ، وقد كتبت بخط نسخي جيد ، في أربع عشرة ورقة ، والورقة فيها خمسة وعشرين سطراً ، السقط فيها قليل ، بل نادر ، والأخطاء تكاد تنعدم ، وكثيراً ما كان يسشكّل كلامه ، ويضع خطاً تحت بعض العبارات أو الكلمات ، ولم يبيّن لي السبب في ذلك .

وأغلب الظن أن ناسخها قد نسخها من أصل جيد متقن ، لذلك جاءت على منوالها ، وإلا فالناسخ تبيّن لي حين ختم الرسالة أنه على ضعف شديد في اللغة والإملاء / فيبعد كل البعد أن يكون الإتقان الموجود في هذه النسخة عائداً إلى جودة الناسخ ، وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ب).

# سادساً: منهج التحقيق:

الكلمة 1 - إذا كان ثمة فرق بين النسختين أو سقط أشرت له في الهامش بعد وضع الكلمة بين معقو فين [ ] .

2 - الكتاب وإن كان في مسألة التقليد ، إلا أن المؤلف عنى بالرد فيها على الكمال بن الهمام وغيره من الحنفية الذين أجازوا التلفيق ، فكان منهج المؤلف في الرد معتمداً في أغلبه على ذكر أقوال أئمة الحنفية ، وقد سرت على منهجه في عزو الأقوال من غير توسع في ذكر بقية المذاهب ، وإذا استشهد المصنف بأقوال أئمة المذاهب الأخرى فعلت المثل ، فعزوها لأصحابها .

3 – لم يجعل المصنِّف فواصل للكتاب ، ولم يضع عناوين لمباحثه ، فقمست بوضع بعض العناوين المناسبة للكسسلام ، فوضعتها في هامش الكتاب بين معقوفين كبيرين [ ] .

4 - قمت بتخريج الأحاديث والآثار التي استدل بما المصنف ، مع ذكــر درجــة صحتها ما أمكن ، أما الأعلام فاكتفيت بترجمة موجزة لكل علم .

690 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ المسلم الله الرحمن الرحيم، ومنه التوفيق و الإعانة 16).

الحمد لله الذي جعل هذه الأمّة خير أمّة أخرجت للناس ، ووضع عنها الإصر الولف ] والأغلال ، وطّهرنا من رجس المخالفة والأدناس ، وجعل العلماء المجتهدين بين الأنهام أعلاماً ، مهّد بهم علم قواعد الشرع ، وأوضح بآرائهم معضلات الأحكام إكراماً ، لينال الفلاح من اتبع أحداً منهم إلى يوم الواقعة ، إذ اتفاقهم حجة قاطعة ، واختلافهم رهمة واسعة ، تضيء القلوب بأنوار أفكارهم ، وتسعد النفوس باتباع آثارهم ، فله الشكر على فضله المزيد ، وله الحمد على نعمه التي لا تحصى ، وأعلاها كلمة التوحيد .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـــه، إله تفرّد بالكمال، وتوحّد [بالإيجــاد] 17. والإكمال .

وأشهد أن سيّدنا وسندنا وذخرنا وملاذنا محمداً عبده ورسوله ، ذخيرتنا إذا انقطعت الأوصال ، وتواصلت العلائق ، وعُرضت الأعمال ، ولم يبق إلا المجازاة والقصاص ، والمنّ بفيض الملك المتعال .

والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم ، الرؤوف السرحيم ، القائسل : " بعثست بالحنيفية السمحة السهلة " 18. .

وقال أيضاً: " الدين يسر ، ولن يشاد " الدين أحد إلا غلبه " 19 ... وعلى آله الكرام ، وصحبه المرتقين أشرف مقام إلى يوم القيامة.

**و بعد** :

فيقول العبد الواثق بكرم ربه ، الوفي ، أبو الإخلاص ، حسن الشرنبلالي ، الحنفي : قد ورد سؤال في رجل حنفي المذهب يسيل منه دم أو نحوه ، أراد تقليد الإمام مالك رحمه الله في عدم نقض الوضوء بذلك الخارج <sup>20</sup>.

و تقليده أيضاً في عدم النقض باللّمس الذي لا لذّة معه كما قال به الإمام الأعظم أبو هذه الرسالة] حنيفة مطلقاً <sup>21</sup>.

[عرض للسؤال الذي ورد المؤلف

و دعاه لتأليف

مقدمة

فهل يجوز له التقليد ؟ وما الحكم في ذلك ؟ ابسطوا الجواب ، ولكم الشواب مــن الكريم الوهاب .

فأجبت : بجواز التقليد من غير تقييد بالعذر ، مجانباً التلفيق ، مصاحباً للتوفيق بالتحقيق ، وسأذكر عن أئمتنا جواز ذلك بجملة من الفروع كقول أهل الأصول إن شاء الله تعالى . وجمعته بهذه الأوراق ، امتثالاً لأمر النبي ريان أمر بجمع العلم والتقييد (22) وسميته: " العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد "، راجياً من الله سبحانه وتعالى القبول ، فهو خير مسؤول ، وأكرم مأمول .

فقلت : نعم يصح تقليد الإمام مالك رحمه الله في عدم نقض الوضوء مما يسيل من دم وقيح ، سواء كان من المخرج أو غيره 23 .

وسوءا كان التقليد لمعذور أو سالم من العذر.

وسواء كان التقليد بعد العمل بما يخالفه من مذهب أبي حنيفة، أو كان قبل العمل  $||V_{\gamma}||_{1}$  الإجماع على على به  $|V_{\gamma}||_{1}$  .

ولكن على المقلد الإتيان بما هو مسنون أو مستحب عند الإمام أبي حنيفة ، وهو فيما قلّد فيه ، شرط عند الإمام مالك ، كأن يتوضأ ناوياً  $^{(25)}$  ، مرتباً  $^{(26)}$  ، موالياً غـسله  $^{(27)}$  ، مدلّکاً وهـل المراد بلنع حصوص بلنع حصوص .

فإن قلت : كيف هذا مع قول العلاَّمة الشيخ الإمام كمال الدين ابن الهمام <sup>29</sup> في " خصوص فإن قلت : كيف هذا مع قول العلاَّمة الشيخ الإمام كمال الدين ابن الهمام <sup>29</sup> في " أخس ؟ ] تحريب ره " : " مسللة : لا يرجسع فيمسالة قلسد فيه ، أي : عمل به اتفاقاً … " <sup>30</sup> انتهى .

قلت : V يمنع ذلك ما قلته من صحة التقليد ، بحمل المنع على خصوص العين ، V خصوص الجنس V .

692 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ وهذه المسألة ذكرها الآمدي 32، وابن الحاجب، أبو عمرو عثمان 33، في الأصول وتبعه في " جمع الجوامع " وغيره 34).

ونصُّه كما في شرح أصول ابن الحاجب : " العامي : وهو غير المجتهد إذا عمل بقول مجتهد في حكم مسألة ، فليس له الرجوع إلى غيره اتفاقاً ، لأنه التزم ذلك القول بالعمل به

وأما قبل العمل فله الرجوع إلى غيره من المجتهدين ... " 35. انتهي .

ونظر فيه بما في كلام غير ابن الحاجب والآمدي وموافقيهما بما يشعر بإثبات الخلاف بعد العمل ، فله التقليد بعد العمل بقول غير من قلّده ، كما في حاشية العلاَّمة ابن أبي شريف  $^{36}$  وغيرهما  $^{37}$  .

وسنذكر عن ابن أمير الحاج  $^{(38)}$  شارح " التحرير" ، وتبعه في شرحه السيد بادشاه  $^{(29)}$  / [ 2/ب ] ما نصّه : " قال الزركشي  $^{(40)}$ : ليس كما قالا ، يعني : الآمدي وابن الحاجب ، ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الحلاف بعد العمل أيضاً  $^{(41)}$  ..."  $^{(42)}$  ...  $^{(41)}$  انتهى .

أي : فلنا اتباع القائل : بجواز التقليد بعد العمل بقول غير من قلَّده وعمل به .

وأيضاً القائل بالمنع ليس على إطلاقه ، لأن القول بالمنع من صحة التقليد بعد العمل محمول على ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلى تلفيق العمل بشيء مركب من مذهبين ، لقول العلاَّمة المحقق الشهاب ابن حجر  $^{(43)}$  [ 2/1 ] في " شرح المنهاج": " يتعين حمله ، أي : حمل ما قاله ابن الحاجب والآمدي ، على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ، ما يلزم عليه مع الثاني تركّب حقيقة لا يقول كما كل من الإمامين ، كتقليد الإمام الشافعي في مسح بعض الرأس ، والإمام مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة  $^{(44)}$ .

وكما لو أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق ، فنكح أختها ثم أفتى بأنه لا بينونة ، فأراد

أن يوجع للأولى ، ويعرض عن الثانية من غير إبانتها <sup>45</sup>.

وكأن أخذ بشفعة الجوار تقليداً للإمام أبي حنيفة رحمه الله ثم استحقت عليه فأراد تقليد الإمام الشافعي في تركها ، فيمتنع ، لأن كلاً من الإمامين لا يقول به حينك في المعالم ذلك فإنه مهم ، ولا تغتر بظاهر ما مرّ ... "47) انتهى .

يعني : من كلام ابن الحاجب ومن وافقه .. انتهى .

وقد اتبع ذلك العلاَّمة ابن قاسم  $^{(48)}$  في "حاشيته" ، لكنه انتقد التصوير ، فقال: "قوله: كأن أفتى ... إلى آخر ما في شرح الرملي، كأن أفتى شخص ببينونة زوجته بطلاقها مكرها ، ثم نكح بعد انقضاء عدها أختها مقلِّداً أبا حنيفة بطلاق المكره . ثم أفتاه الشافعي بعدم الحنث ، فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلِّداً للشافعي ، وأن يطأ الثانية مقلِّداً لأبي حنيفة  $^{(49)}$  ، لأن كلاً من الإمامين لا يقول به حينئذ كما وضح ذلك الرملي  $^{(50)}$  رحمه الله في فتاويه راداً على من زعم خلافه ، مغتراً بظاهر ما مر" ...  $^{(51)}$  انتهى .

يعني من كلام ابن الحاجب وموافقيه . انتهى .

" قوله : ثم أفتى ... إلخ ، في هذا المثال نظر سيظهر . قوله : ثم استحقت عليه، أي : كأن باع ما أخذه بشفعة الجوار ، ثم استحقت .

قوله: لأن كلاً من الإمامين .. إلى آخره ، فيه نظر ، في الأولى إذ قضيته قول الثاني فيها أن الزوجة الأولى باقية في عصمته وأن الثانية لم تدخل في عصمته ، فالرجوع للأولى ، والإعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله ، فليتأمل ". 52) .

انتهى عبارة العلامة ابن القاسم في حاشيته <sup>53)</sup>.

وكذلك نبه على حمل كلام ابن الحاجب وموافقيه ، العلاَّمة ختام المحققين ، السشيخ شمس الدين محمد الرملي  $^{54}$  رحمه الله ، في شرحه  $^{-}$  كما قال العلاَّمة ابن حجر  $^{-}$  : " ولا

694 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ ينا في ذلك – أي جواز التقليد بعد العمل – قول ابن الحاجب والآمدي : من عمل بمسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيهما بقول غيره اتفاقاً ، لتعين همله على ما إذا بقي من آثـــار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني ، تركب حقيقة لا يقول بما كل من الإمامين ، كتقليد الشافعي رضي الله عنه في مسح بعض الرأس ، والإمام مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة . وقد ذكر السبكي  $^{55}$  في الصلاة من " فتاويه " نحو ذلك مع زيادة إيضاح فيه  $^{56}$  ، و تبعه جمع عليه حيث قالوا : إنما يمتنع تقليد الغير في تلك الحادثة بعينها لا مثلها  $^{57}$  انتهى .

وسنذكر عن ابن الهمام ما يفيد هذا .

ثم قــــال الرملــــي: "كــــأن أُفــــتى شـــخص ببينونــــة زوجتــــه في / [ 3/ب ] نحو تعليق ، فنكح أختها ، ثم أُفتى بعدم البينونة ، فأراد رجوعه للأولى وإعراضه عن الثانية من غير إبانتها ، فهو ممتنع ، لأن كلاً من الإمامين لا يقول به حينئـــذ ، كمــا أوضح ذلك الوالد رحمه الله في "فتاويه " راداً على من زعم خلافه، مغتراً بظاهر ما مرّ... " انتهى .

يعني ما مرّ : من كلام ابن الحاجب وتابعيه .

وسأذكر إن شاء الله تعالى عن " شرح التحرير " لتلميذ ابن الهمام ما يوافق قــول العلاَّمة ابن حجر ، والمحقق الرملي .

وإنما قدمت كلامهما لما فيه من زيادة الإيضاح ، لبيان أن المراد بالمنع ، المنسع في خصوص العين ، أو بقاء أثر من الفعل السابق يؤدي إلى ما لا يقول به كل من الإمامين ، وهو المعبّر عنه بالتلفيق .

ولما فيه من ردّ ما يتوهم من ظاهر عبارة ابن الحاجب .

ومن ردّ ما صرّح به في " شرح جمع الجوامع " للشيخ خالد الأزهري <sup>60)</sup> رحمه الله ،

[الرد على من تـوهم حمل المنـع علـــــى علــــــى المنـع علـــــــى المنـع العين]

مستند لذلك الإيهام حيث قال : " وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة ، فلسيس لسه الرجوع عنه إلى فتوى غيره في مثل تلك الواقعة إجماعاً ، كما نقله ابن الحاجب وغيره .. (61)

انتهى عبارة الشيخ خالد رحمه الله .

وأنت ترى أنه ليس في كلام متن "جمع الجوامع"، ولا كلام ابن الحاجب التصريح بالمنع عن مثل ما قُلّد فيه ، بل احتمال له ، ولنا أن نمنع ذلك الاحتمال ، ونقول : ليس في كلام ابن الحاجب و "جمع الجوامع" إلا المنع عن الرجوع عن عين ما قاله فيه وعمل بسه لأن / [ 5/1] عبر ارة ابرن الحاجب : "التقليد هو : العمل بقول الغير من غير حجة ... 5/1 ثم قال : ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقاً ، وفي حكم آخر المختار جوازه لنا القطع بوقوعه ولم ينكر ... 5/1 انتهى .

لأن قوله : " في حكم آخر .. " يراد به حادثة أخرى ، أعم من أن تماثل ما فعلـــه ، أو تخالفه .

وإن أريد به ما يخالفه فقط ، فلنا المنع .

وكذا الكلام على عبارة " جمع الجوامع " <sup>64)</sup> ، وسنذكر ما يحقق هذا إن شـــاء الله تعالى .

فهذا قد علمت به جواز التقليد بعد العمل في جنس ما عمل بخلافه .

ثم رأيت موافقة هذا في مؤلِّف للحسين ، الإمسام ، السشريف علسى السسمهودي الشافعي 65 ، سمَّاه : " العقد الفريد في أحكام التقليد " :

" المختار أن كل مسألة اتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غير مذهبه الأول ، وبـــه يعلم ما في حكاية إطلاق الاتفاق على المنع ، ولعلّ المراد اتفاق الأصوليين 66 أ .

696 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ ثم إن كان المراد من منع الرجوع ، حيث عمل في الواقعة المنقضية ، لا ما يحدث بعدها من جنسها فهو ظاهر .

كحنفي سلّم شفعة بالجوار عملاً بعقيدته ، ثم عنَّ له تقليد الشافعي حتى يترع العقار ممن سلّمه له ، فليس له ذلك 67 .

كما أنه لا يخاطب بعد تقليده للشافعي بإعادة ما مضى من عباداته التي يقول الشافعي ببطلالها لمضيّها على الصحة في اعتقاده فيما مضى 68).

فلو شرى هذا الحنفي بعد ذلك عقاراً آخر ، وقلّد الشافعي في عدم القول بــشفعة الجوار ، فلا يمنعه ما سبق من أن يقلّده في ذلك، فله أن يمنع في تسليم العقار الثاني 69 .

فإن قال الآمدي وابن الحاجب ومن تبعهما بالمنع في مثل هذا ، وعمّوا ذلك في جميع صور ما وقع العمل به أولاً ، فهو غير مسلّم ، ودعوى الاتفاق عليه ممنوعة .

ففي (( الحادم )) <sup>70</sup> : إن الإمام الطُّرطُوشي <sup>71</sup> رحمه الله حكى أنه أقيمت صلاة الجمعة ، وهمَّ القاضي الطبري <sup>72</sup> بالتكبير ، فإذا طائر ذرَقَ <sup>73</sup> عليه ، فقال : أنا حنبلي <sup>74</sup> ، ثم أحرم ، ودخل في الصلاة . انتهى .

قلت : ومعلوم أنه إنما كان شافعياً يتجنب الصلاة بذرق الطائر، فلم يمنعه عمله، أي : السابق بمذهبه في ذلك من تقليد المخالف عند الحاجة إليه .

وفي الخادم أيضاً : أن القاضي أبا عاصم العامري الحنفي  $^{75}$  كان يفتي على باب مسجد القفّال  $^{76}$  ، والمؤذن يؤذن المغرب ، فترك و دخل المسجد ، فلما رآه القفّال ، أمر المؤذن أن يثني الإقامة وقدّم القاضي ، فتقدم / [ 4/ب ] وجهر بالبسملة مع القراءة وأتى بشعار الشافعية في صلاته  $^{77}$  . انتهى .

ومعلوم أن القاضي أبا عاصم ، إنما يصلي قبلُ بشعار مذهبه ، فلم يمنعه سبقُ علمه عندهبه في ذلك أيضاً  $^{78}$  .

ثم قال السيد السمهودي : "ثم رأيت في " فتاوى التقي السبكي " ، أنه سئل عن ذلك في ضمن مسائل إلى أن قال السبكي : ودعوى الاتفاق فيها نظر .

وفي كلام غيرهما ما يشعر بإتيان الخلاف بعد العمل أيضاً ، وكيف يمتنع إذا اعتقـــد صحته <sup>79</sup> ؟!

ولكن وجه ما قالاه ، أنه بالتزامه مذهب إمام [ يكلف ] 80 به، ما لم يظهر له غيره ، والعامي لا يظهر له الغير ، بخلاف المجتهد ، حيث ينتقل من أمارة إلى أمارة 81.

هذا وجه ما قاله الآمدي وابن الحاجب ، ولا بأس به ، لكنني أرى تتريله على خصوص العين ، فلا يبطل عين ما فعله ، وله فعل جنسه بخلافه  $^{82}$  .  $^{(83)}$  .

انتهى عبارة السَّيد ملخَّصاً .

واعلم أيضاً أنه يجوز العمل بجملة مسائل ، كل منها على مذهب إمام مستقل ، لما [هل يجوز علمته ، ولقول العلاّمة ابن الهمام : " وهل يقلد غيره ؟ أي غير من قلّده أولاً ، في شهيء للمقلّد أن في غيره أي غيره أي غير ذلك الشيء ، كأن يعمل أولاً في مسألة بقول أبي حنيفة ، وثانياً في أخرى يقلّد غير بقول مجتهد آخر ؟

المختار كما ذكره الآمدي وابن الحاجب : نعم ، للقطع بالاستقراء التام بـــألهم أي المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة ... وهلمَّ جرا ، كانوا يستفتون مرة [ واحـــداً ومرة غيره ، غير ملتزمين مفتياً واحداً وشاع وتكرر ، ولم ينكر 85 ... " انتهى .

كذا في " شرح ابن أمير حاج " .<sup>86)</sup> .

قلت : وفي هذا بيان منه أن المراد من المنع ، منع التقليد في جنس ما عمل به فيناقض ما مضى ، إلا أن يحمل ما في هذا على غير المختار  $^{87}$  ولا يمنع منه دعوى الإجماع ، لما تقدم من عدم تسليمه ، وحمل المنع على بقاء / [ 4/ ] أثر يؤدي إلى الجمع بــين مــا لا

698 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ يقول به كلٌّ من الإمامين المقلدين ، فليتنبه له ، إذ السؤال : وعدم التزام مذهب شامل للعمل ثانياً بخلاف ما عمل أولاً وقد أفاد العلاَّمة ابن الهمام جواز تتبع رخص المذاهب كما سنذكره.

وهذا كما قال المحقق العلاّمة شمس الدين الرملي : " نقل القرافي 88 الإجماع على [الرد على تخيير المقلد بين قولي إمامه على جهة البدل، لا الجمع ، إذا لم يظهر له ترجيح أحدهما <sup>89</sup> ، القــــرافي ولعله أراد إجماع أئمة مذهبه. الإجماع على

بين قولي القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه <sup>90)</sup> " (<sup>91</sup> انتهى . إمامه]

> قلت : ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه ، لكون المرجوح صار منسو خاً <sup>92)</sup> . انتهى .

> ثم قال : " وبه يجمع بين قول الماوردي (93 : يجوز عندنا ، وانتصر له الغـــزالي <sup>94</sup>، كما يجوز لمن أداه إليه اجتهاده إلى تساوي جهتين أن يصلى إلى أيهما شاء إجماعاً <sup>95</sup>.

> وقول الإمام - أي إمام الحرمين 66 - : يمتنع إن كانا في حكمين متضادين كإيجاب وتحريم، بخلاف نحو خصال الكفارة <sup>97</sup>.

> وأجرى السبكي ذلك ، وتبعوه في العمل بخلاف المذاهب الأربعة ، أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده [ وجمع شروطه ] <sup>98)</sup> عنده ، وحمل على ذلك قول ابن الصلاح <sup>99)</sup> : لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة (100) ، أي : في قضاء أو إفتاء .

ومحل ذلك وغيره من سائر صور التقليد ما لم يتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه ، وإلا أثم به ، بل قيل : يفسق، وهو وجيه <sup>101)</sup> .

قيل: ومحلّ ضعفه أن يتبعها من المذاهب المدوّنة ، وإلا فسق قطعاً « <sup>102)</sup> .. انتهى . الرحص ] وقال العلامة ابن قاسم في "حاشيته ": "قوله: دون العمل لنفسه ، أي: مما يحفظ

التخيير مقيد بعدم تتبــع

قوله: أي مما عملت .. إلخ ، قد يشكل - مع فرض علم النسبة ، وجميع الـــشروط - الفرقُ بين المذاهب الأربعة وغيرها ، في تقييد غيرها بغير القضاء والإفتاء، كما هو قضية هذا الكلام .

قوله : بل قيل فسق .. إلخ ، الأوجه خلافه " <sup>103)</sup> .

انتهى عبارة المرحوم ابن قاسم 104) .

وسنذكر إن شاء / [ 5/ب ] الله تعالى وجه ذلك ، وتقييده برخص تخالف الكتاب والسنة المشهورة عن القرافي .

ثم [عدنا] ألى ما وعدنا به من كلام العلاّمة ابن أمير الحاج ، شارح تحريــر أستاذه المحقق الكمال بن الهمام ، وقد اختصره الشارح الثاني ، وهو السيد بادشاه فقال : مسألة : لا يرجع المقلّد فيما قلَّد فيه من الأحكام أحداً من المجتهدين، أي عمـــل بــه ، تفسير لقلّد ، والضمير المجرور راجع إلى الموصول ، اتفاقاً ، نقل الآمدي وابن الحاجــب الإجماع على عدم جواز رجوع المقلد فيما قلّد فيه .

وقال الزركشي : وليس كما قالا ، ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضاً .

وهل يقلّد غيره ، أي غير من قلّده أولاً ، في حكم غيره ، أي غير الحكم الذي عمل به أولاً ؟

المختار في الجواب : نعم ، يقلَّد غيره في غيره ، تقدير الكلام : المختار جواز التقليد لغيره في غيره ، للقطع بالاستقراء بألهم ، أي المستفتين في كل عصر من زمان الصحابة إلى الآن كانوا يستفتون مرة [ واحداً ] 106، من المجتهدين ، ومرّة غيره ، أي غير [ المجتهد الآن كانوا يستفتون مرة المحاسلة المحسلة المحسنة ا

700 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ ] 107. الأول ، حال كونهم غير ملتزمين مفتياً واحداً ، وشاع ذلك من غير نكير ، وهذا إذا لم يلتزم مذهباً معنياً .

فلو التزم مذهباً معيَّناً كأبي حنيفة أو الشافعي ، فهل يلزم الاستمرار عليه ، ولا يقلد غيره في مسألة من المسائل أم لا ؟

فقيل : يلزم ، كما يلزمه الاستمرار في حكم حادثة معينة قلَّد فيه ، ولأنه اعتقد أن مذهبه حق ، فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده  $^{(108)}$  .

وقيل: لا يلزم، وهو الأصح (109)، لأن التزامه غير ملزم، إذ لا واجـب إلا مـا أوجبه الله ورسوله ، ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة (110) ، فيقلده في كل ما يأتي ويذر دون غيره ، والتزامه ليس بنذر حتى يجب الوفاء به" <sup>111</sup>.

قلت : ولو نذره ، لا يلزمه . كما لا يلزمه البحث عن الأعلم وأسدّ المذاهب على المعتمد  $^{(113)}$  . قاله السيد السمهو دى

وقال ابن حزم 114): إنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل ، فلا يحكم ولا يفتي إلا [الرد على ابن بقو له <sup>115</sup>.

وقول ابن حزم لم يؤخذ به ، وهو كما حكى عنه من دعواه الإجماع على أن متَّبع على المتَّبع متَّبع الرخص ] ال خص فاسق (116) .

> وهو مردود بما أفتى به الشيخ المتفق على علمه وصلاحه العلامة عزّ الدين بن السلام في " فتاويه " : " لا يتعين على العامى إذا قلَّد إماماً في مسألة أن يقلِّده / [ 5/أ ] في سائر مسائل الخلاف، لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما [يسنح ] (117) لهم العلماء المختلفين من غير نكير .

> وسواء اتبُّع الرخص في ذلك أو العزائم ، لأن من جعل المصيب واحداً ، وهــو الصحيح لم يعينه (118) .

حزم في تحريم

التقليد وتفسيق

ومن جعل كل مجتهد مصيباً (119) ، فلا إنكار على من قلّد في الصواب "(120) .

وقال أيضاً  $^{121}$ : "وأما ما حكاه بعضهم عن ابن حزم من حكايته الإجماع على من تتبع الرخص من المذاهب ، فلعله محمول على من تتبعها من غير تقليد لمن قسال بهسا ، أو على الرخص المركبَّة في الفعل الواحد "  $^{(122)}$  .

كذا في " العقد الفريد في أحكام التقليد " للسيد على السمهودي الشافعي .

بل قيل : " لا يصح للعامي " مذهب ، لأن المذهب لا يكون إلا لمن له نــوع نظــر وبصيرة بالمذهب .

أو لمن قرأ كتاباً في فروع مذهب ، وعرف فتاوى إمامه وأقواله.

وأما من لم يتأهل لذلك ، بل قال : أنا حنفي ، أو شافعي لم يصير من أهـــل ذلـــك المذهب بمجرد هذا ، كما لو قال : أنا فقيه أو نحوي ، لم يصر فقيهاً أو نحوياً " (123) .

وقال الإمام صلاح الدين العلائي 124 : " والذي صرح به الفقهاء في مشهور كتبهم جواز الانتقال في آحاد المسائل ، والعمل فيها بخلاف مذهبه ، إذا لم يكن على وجه التتّبع للرخص " 125) انتهى .

قلت : والمراد بخلاف مذهبه : المسائل التي عمل بها ، لا التي اعتقدها بدون عمل ، لقول الكمال  $^{(126)}$  : "ثم حقيقة الانتقال أي عن المذهب إنما يتحقق في حكم مسألة خاصة ، قلّد فيه وعمل به و إلا فقوله : قلدت أبا حنيفة رحمه الله تعالى / [ 6/ب ] فيما أفتى به من المسائل مثلاً ، والتزمت العمل به على الإجمال ، وهو لا يعرف صورها ، ليس حقيقة التقليد .

بل هذا حقيقة تعليق التقليد ، أو وعد به ، [كأنه ] (127) التزم أن يعمل بقــول أبي حنيفة بما يقع له من المسائل التي تتعين في الوقائع .

702 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ فإن أرادوا – يعني : المشائخ القائلين من الحنفية ، بأن المنتقل من مذهب إلى مذهب آثم يستوجب التعزير ، إن أرادوا (128) – هذا الالتزام – فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين [ بالزامه ] (129) نفسه ذلك قولاً أو نيّة شرعاً « (130) .

قلت: وكذلك لا يلزم بالعمل على الصحيح كما تقدم. انتهى.

" بل الدليل اقتضى العمل بقول المجتهد فيما إذا احتاج إليه بقوله تعالى : (فَاسْسَأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)" [ النحل: 43 ] والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة حينئذ ، إذا ثبت عنده قول المجتهد ، وجب عمله به « 131)

انتهى ، كما نقله السيد على السمهودي رحمه الله <sup>132)</sup> .

ثم قال السمهودي : " وإذا أفتاه مفتيان واختلفا ، يخيّر على الأظهر ". [133] انتهى .

" وقيل : الملتزم كمن لم يلتزم ، بمعنى أنه إن عمل بحكم تقليداً لمجتهد لا يرجع عنه ، أي عن ذلك الحكم ، وفي غيره ، أي غير ذلك الحكم ، له تقليد غيره من المجتهدين .

وهذا القول في الحقيقة تفصيل لقوله : وقيل لا 134.

قال المصنِّف - يعني ابن الهمام - : وهو يعني هذا القول الغالب على الظن ، كناية عن كمال قوته ، بحيث جعل الظنَّ متعلقاً بنفسه ، فلا يتعلق بما يخالفه .

ثم بيّن وجه غلبته بقوله: لعدم ما يوجبه ، أي لزوم اتباع من التزم تقليده شــرعاً ، أي إيجاباً شرعياً ، إذ لا يجب على المقلّد الا اتباع أهل العلم لقوله تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْــلَ الذّكر إن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) " [ النحل: 43 ] ، وليس التزامه من الموجبات الشرعية .

ويستخرج ، أي يستنبط منه ، أي من جواز اتباع غير مقلَّده الأول ، وعدم التضييق عليه ، جواز اتباعه رخص المذاهب ، أي أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه ، فيما يقع من المسائل ولا يمنع منه [ مانع شرعي ، إذ للإنسان أن يسلك المسلك الأخف عليه ، إذا ] (135) كان له ، أي للإنسان إليه ، أي ذلك المسلك الأخف ، سبيل .

ثم بيّن السبيل بقوله: بأن لم يكن عمل بآخر ، أي بقول آخر مخالفاً لذلك الأخـف فيه ، أي في ذلك الحتلف فيه " ، انتهى عبارة السيد بادشاه (136) .

ولابد أن يراد هَذا الاجتهاد معنى التحري وتحكيم القلب ، لأن العامي لـــيس لـــه اجتهاد ، فتلك التشديدات الزامات منهم ، أي المشائخ ، لكفّ الناس عن تتبع الرخص ، وإلا أخذ العامى في كل مسألة بقول مجتهد يكون قوله أخف عليه .

وأنا لا أدري ما يمنع هذا من العقل والسمع ، وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قسم الـول مجتهـد مسوغ لـه الاجتهاد ، ما علمت من الشرع ذمه عليـه « 137) .

انتهى عبارة ابن أمير حاج <sup>138</sup>.

قلت:

لكن تقييد الكمال في " تحريره " سلوك الأخف بعدم العمل بما يخالفه قبله (139) ، يمنع التقليد في مثل الحكم على غير المذهب الذي قلّده أولاً ، فيعود على ما جنح إليه المحقق بالنقض ، لأنه يرجع إلى جواز التقليد في شيء لم يكن عمل بما يخالفه ، وفيه منع وتشديد ومخالفة لما هو منصوص عليه في المذهب بخلافه (140) ، كما سنذكره عن المحقق ابن الهمام نفسه ، نصاً كما هو مقتضى اطلاقه هنا فيما نقل عنه تلميذه ، فلا يتجه المنع إلا في خصوص عين ما فعله لأنه لا يملك إبطاله بإمضائه ، كما لو قضى به (141)

704 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ ولا يتجه المنع في خصوص الجنس ، وهو الذي يقتضيه نص قوله : "وكان / [7] / ب] على يحب ما خفف عليهم " 142، إذ لا يناسبه التقييد بعدم العمل بما قلّد فيه ، لأنه ليس فيه حينئذ تخفيف، لأن التخفيف في العمل بما ينافي العمل السابق من جنسه ، مقلّداً لإمام آخر ، خصوصاً مع العذر ، وليس فيه تعلق بما مضي، كما بيناه . انتهى

ثم قـــال الـــشارح: "وكــان الله يحــب مــا خفــف علــيهم" في صحيح البخاري (143) عن عائشة (144) رضى الله عنها بلفظ: "عنهم".

يح البخاري (143 عن عائشة 144 رضي الله عنها بلفظ : " عنهم " . في التيـــسير وفي رواية بلفظ : " ما يخفف عنهم " (145) أي : أمته . تدل علـــي

وذكروا عدة أحاديث صحيحة دالة على هذا المعنى " في المعنى المقلِّب المعنى المقلِّب د في المقلِّب د في

قلت :

وذلك لقوله تعالى : ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْغُسْرَ﴾ " [ البقرة : 185 عمل به ] ] .

وروى الشيخـــــان وغيرهما حديـــــث : " إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " [147]

والأحمد بسند صحيح: "خير دينكم أيسره " (148).

وروى الـــشيخ نـــصر المقدســـي (149) في كتـــاب " الحجـــة " مرفوعـــاً : " اختلاف أمتي رحمة " (150) .

و نقله ابن الأثير  $^{(151)}$  في مقدمة " جامعه " من قول مالك  $^{(152)}$  .

وفي " المدخل " للبيهقي  $^{(153)}$  عن القاسم [ بن ]  $^{(154)}$  محمد  $^{(155)}$  أنه قال " اخــتلاف أمة محمد  $^{(156)}$  رحمة "  $^{(156)}$  .

ويترجح ما قاله بعضهم على همله على الاختلاف في الأحكام بما في " مسند الفردوس " عن ابن عباس (158) مرفوعاً : " اختلاف أصحابي لكم رحمة " (158) .

لأن في " المسدخل" للبيهقسي أن عمسر بسن عبسد العزيسز <sup>159</sup> قسال : " ما يسسرين أن أصحاب محمد ﷺ لم يختلفوا ، لألهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة " (160)

وأخرج البيهقي في حديث لابن عباس رضي الله عنهما قال فيه : "إن أصحابي بمنزلة النجوم فأيما أخذتم به اهتديتم ، واختلاف أصحابي لكم رحمة " (161) .

#### قلت:

واختلاف الصحابة هو منشأ اختلاف الأمة ، ولمّا أراد هارون الرشيد 162 همل الناس على " موطأ مالك " ، كما حمل عثمان الناس على القرآن ، قال له مالك : " ليس إلى ذلك سبيل ، [ لأن أصحاب رسول الله على ] (163 افترقوا بعده في الأمصار فحسد ثنوا ، فعند أهدل كدل مصور علم ، وقد قصال الله الخستي المرحة " 164).

وهذا كالصريح في أن المراد الاختلاف في الأحكام ، قاله السيد علي الـــسمهودي رحمه الله 165.

وقال الكمال في " فتح القدير " من باب الاعتكاف : " إن الله يحب الأناة والرفق في كل شيء حتى طلبه في المشي إلى الصلاة ، [ وإن كان ذلك يفوت بعضها معه بالجماعة ، وكره الإسراع ولهي عنه ] 166 وإن كان ذلك محصلاً لها كلها في الجماعة ، تحصيلاً لفضيلة الخشوع إذا هو يذهب بالسرعة " 167 انتهى .

قلت : وهو معنى حديث <sup>168</sup>.

وفي " الجـــامع الـــصغير " للـــسيوطي (169) عــن عمـــر مرفوعــاً :

706 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ " أفضل أمتى الذين يعملون بالرخص " <sup>170)</sup> انتهى .

ثم قال السبيد بادشاه شارح التحرير : " وما نقل عن ابن عبد البر $^{(171)}$  من أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً ، فلا نسلم صحة النقل عنه  $^{(172)}$ 

ولو سلم ، فلا نسلم صحة دعوى الإجماع . كيف ؟ وفي تفسيق المتبع للرخص روايتان عن أحمد <sup>173</sup>.

و همل القاضى أبو يعلى  $^{174}$  الرواية المفسِّقة على غير متأول و $^{475}$  .

وقيدَّه - أي جواز تقليد غير مقلده - متأخرٌ ، وهو العلاَّمة القرافي بأن لا يترتـب عليه ، أي تقليد الغير ما يمنعانه بإيقاع الفعل على وجه يُحكم ببطلانــــه / [7 / أ] المجتهدان معاً لمخالفته الأول فيما قلد فيه غيره ، والثابي في شيء مما يتوقف عليـــه صـــحة ذلك العمل عنده ، فالموصول عبارة عن إيقاع الفعل على الوجــه المــذكور، والــضمير المفعول للموصول <sup>176</sup>.

ثم أشار إلى تصوير هذا التلفيق (177) بقوله: "فمن قلَّد الشافعي في عدم فرضية [استدلال الدَّلك للأعضاء المغسولة في الوضوء والغسل ، وقلَّد مالكاً في عدم نقض اللمس بلا شهوة السيد بادشاه للوضوء وصلى <sup>178</sup>) ، [ إن كان الوضوء [ بذلك ] (<sup>179)</sup> ] صحت صـــــلاته عنـــــد التلفيق ] مالك. وإلا - [ أي وإن لم يكن [ بذلك ]  $^{(181)}$  - بطلت عندهما ، أي مالك و الشافعي<sup>(183)</sup>.

> ولا يخفى أنه كان مقتضى السياق أن يذكر : بطلت عندهما ، من غير ذكر الــشرط والجزاء ، لأنه قد علم من التقليدين أن المقلد المذكور ترك الدُّلك ، ولمس بلا شهوة ، ولم يُعد الوضوء ، لكنه أراد أن يشير إلى أن مقلد الشافعي في عدم فرضية الدَّلك ، لو وقــع منه / [ 8 / ب ] الدَّلك مع عدم اعتقاد فرضيته ، تصح صلاته عند مالك .

#### فإن قلت:

على هذا كان ينبغي أن يذكر شرطية أخرى في تقليد مالك .

قلت:

اكتفى بذلك لأنه يعلم بالمقايسة .

واعترض عليه بأن بطلان الصورة المذكورة عندهما غير مسلم ، فإن مالكاً مثلاً لم يقل : إن من قلد الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل .

ولم يقل الشافعي : إن من قلد مالكاً في عدم الشهود أن نكاحه باطل 184) . انتهى

وأورد عليه أن عدم قولهما بالبطلان في حق من قلَّد أحدهما ، وراعى مذهبه في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل ، وما نحن فيه : من قلدهما وخالف كلاً منهما في شهيء ، وعدم القول بالبطلان في ذلك ، لا يستلزم عدم القول به في هذا .

وقد يجاب عنه : بأن الفارق بينهما ليس إلا أن كل واحد من المجتهدين لا يجد في صورة التلفيق جميع ما شرط في صحتها ، بل يجد بعضها دون بعض ، وهذا الفارق لا نسلم أن يكون موجباً للحكم بالبطلان .

وكيف نسلم ؟ والمخالفة في بعض الشروط أهون من المخالفة في الجميع ، فيلزم الحكم بالصحة في الأهون بالطريق الأولى 185.

ومن يدعي وجود فارق آخر ، أو وجود دليل آخر على بطلان صورة التلفيق علسى خلاف الصورة الأولى فعليه بالبرهان .

فإن قلت : لا نسلم كون المخالفة في البعض أهون مـــن المخالفـــة في الكـــل ، لأن المخالف في الكل تبع مجتهداً واحداً في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل ، وههنا لم يتبـــع

708 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ واحداً .

#### قلت:

هذا إنما يتم لك إذا كان معك دليل من نص أو إجماع ، أو قياس قوي يدل على أن العمل إذا كان له شروط يجب على المقلد اتباع مجتهد واحد في جميع ما يتوقف عليه ذلك ، فائت به إن كنت من الصادقين ، والله أعلم " 186) .

انتهى كلام السيد بادشاه رحمه الله .

وأقول: لا يخفى أن السيد رحمه الله يدعي صحة التلفيق (187) ، وغيره ينفيه ، والنافي [رد المصنف لا يحتاج لدليل لأنه يهدم دليل المدعي ، حتى يقيم البرهان الجلي ، ولابد من وجوده . على صحة

فالمطلوب إثبات دليل لجواز التلفيق ، ولم نجده في كلام السيد ، ووجدناه في كلام ابن التلفيق ] الهمام : "أنه يتخرج من جواز اتباع المقلّد غير من قلّده أولاً ، ومن عدم التضييق عليــــه جواز اتباعه رخص المذاهب من غير مانع شرعي " <sup>188</sup> انتهى

فنقول : إن تلك الرخص جزيئيات  $^{(189)}$  المسائل، لا أجزاؤها  $^{(190)}$ ، كمسألة المزارعة  $^{(191)}$  و المساقاة  $^{(192)}$  .

قال الإمام الأعظم: بعدم جوازها 193 .

وقال صاحباه: بالجواز 194).

وفرّع الإمام الأعظم صور الصحة بشروطها على قول صاحبيه، وبيَّن الصور التي لا تصح لفقد شرطها ، وذلك لعلمه احتياج الناس إلى الأخذ بقولهما 195 .

فلو جاز التلفيق ما اشترط للصحة شروطاً ، وما حكم ببطلان الصور التي فقدت فيها الشروط .

ولذا نصَّ أئمتنا على أن من شرط صحة الاقتداء بالمخالف ، ألا نشاهد منه ما يمنـــع صحة الاقتداء به عندنا ، كما لو سال منه دم بعد الوضوء ، أو كان عليه مني كثير ، ولم

يتوضأ بعد ذلك ، ولم يغسل المني . فلو جاز التلفيق ما اشترطوا ذلك 196،

فإذن الرخص التي تتبع من المذاهب، كصحة البيع بالتعاطي 197، والنكاح بالا ولى $^{(198)}$  ، والنكاح بشهادة امرأتين ورجل فسَّاق  $^{(199)}$  ، وصحة الصلاة مع لمس المرأة  $^{(200)}$ و الذكر $^{(201)}$  مع و جو د ما يبتني عليه / [ 8 / أ ] ذلك .

وكتقليد الإمام الشافعي رحمه الله في أن الكنايات رواجع ُ<sup>202</sup> ، وصحة التوضئ بمــــا فيه نجس وقد بلغ قلتين ولم يظهر فيه أثره <sup>203</sup>.

و صحة الصلاة بعد خرو ج دم ، و في ثو به كثير مني <sup>204</sup> .

وكتقليد الإمام مالك رحمه الله في أن الماء وإن قلّ لا يستجس إلا بسالتغيّر 205، ، وفي طهارة الأرواث <sup>206)</sup> ، ولعاب الكلاب <sup>207)</sup> ، وباقى المسائل المجتهد فيها .

فإذا لم يكن نكاح الحنفي صحيحاً على ما يراه الإمام السشافعي ، لا يقول بجواز مراجعته لمن أبالها بكناية ، لفقد النكاح من أصله على أصله  $^{(208)}$   $/ [ \ 9 \ ] \ .$ 

ولذا قال أئمة الحنفية: إن هذا الزوج لو طلقها ثلاثاً ، له أن يستحكم الـشافعي في ا إبطاله ذلك النكاح ، وإلغاء الطلاق الحاصل فيه 209 .

وإنما احتيج للحكم ، لأن المقلد في شيء لا يملك إبطاله بعينه ، لأن امضاء الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر .

بخلاف حكم الحاكم ، فإن المقضى عليه بخلاف ما كان يواه ، له الأخذ بالحكم وترك رأیه  $^{(210)}$  ، کما سنذکره .

فالجزئيات مشروطة بشروطها عند القائل بها ، ينتفي بانتفائها ، وتوجد بوجودها، فلا نجد شيئاً حالة التلفيق .

ولــــذا قــــال العلامــــة المحقـــق قاســـم 211 في ديباجـــة " تـــصحيح بالإحاع]

[ تحــــريم التلفي\_\_\_\_ق

710 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ القدوري " ما نصه : " لا يصح التقليد في شيء مركب باجتهادين مختلفين بالإجماع، كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس ، ثم صلى بنجاسة الكلب .

قال في كتاب " توفيق الحكام على غوامض الأحكام " (212): بطلت بالإجماع .

وقال فيه : والحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين (213) ، فلو أثبت الخــط مـــالكي ، فحكم الشافعي ، لم ينفذ (214) . وذكر مثلاً آخر .

وقال : وكثير من جهلة القضاة يفعلون الحكم الملفق " 215. .

انتهى ما قاله العلاَّمة قاسم تلميذ خاتمة المحققين ابن الهمام رحمهم الله .

وحيث علمت الإجماع على أنه لا يجوز التلفيق ، لا في التقليد والعمل ولا الحكم به ، فلا تلتفت إلى ما فهمه صاحب " أنفع الوسائل " الطرسوسي 216) ، من نــسبة التلفيــق لحاكم صدر منه الحكم بصحة وقف مشتمل على [ صحة ] 217) صدر مــن المحجــور، فحكم بصحته ، وهو قاضي القضاة حسام الدين الرازي 218) في سنة إحدى و ثمانين وست مئة ، ونفذه حنبلى .

حيث قال الطرسوسي : "إن الحكم المذكور في التحقيق ، حكم مركب من مذهبين : مذهب أبي حنيفة : لأنه V يرى الحجر بالسفه V .

ومذهب أبي يوسف : فإن الوقف صحيح عنده ، والحكم بنفاذ تصرف المحجور غيير  $^{(220)}$  .

وعند أبي حنيفة : عكسه <sup>221</sup>) .

ثم قـــال : قلـــت : هـــذا مــشكل 222، ، لكــن رأيــت في ( منيــة المفتى ) مثل هذه الواقعة المركبة من مذهبين ، وقد نصّ فيها على الجواز .

ينفذ 224 .

وإن كان من يجوز القضاء على الغائب : ليس للفاسَّق شهادة ، ولا للنساء في باب النكاح شهادة .

هذه عبارة " المنية " فقد جعل الحكم وإن كان مركباً من مذهبين جائزاً ، فكذا نقول في هذه المسألة ، لأنه حكم بصحة الوقف وإن كان محجوراً عليه بسفه .

ومن قال: إن تصرف المحجور نافذ، لا يقول بصحة الوقف. ومن يقول: إن الوقف صحيح يقول: إن تصرفه بعد الحجر غير نافذ. فصارت هذه المسألة كمسألة " المنية " ، فاندفع الإشكال " (225) .

انتهى عبارة الطرسوسي .

ووجه رد ما فهمه : إن الحاكم لم ينص على أنه لفق حكمه ، وليس في " المنية " ذلك ، ولم [ يمحض ] (226) التلفيق طريقاً للحكم عليه .

فإن معنى قول " المنية " : " وإن كان من يجوز القضاء على الغائب .. الخ " أي مـن غير خلاف فيه عنده .

وعندنا : فيه اختلاف 227 ، أو نقول : يجوز بمعنى يَحلُّ ، فإنه لا يلزم من النفاذ الحلّ

فإن الحكم على الغائب نافذ عند شمـس الأثمـة  $^{(228)}$  وغـيره  $^{(229)}$ ، كمـا ذكـره العمادي  $^{(230)}$  وشهادة الفاسق يصح الحكم بها وإن لم يحل  $^{(231)}$ .

والقاضي الرازي لا يقدم على حكم إلا وله فيه نوع اجتهاد ، إذ لا يخلو ذلك العصر عن مثله ، فنقول : بأنه عمل فيها <sup>232)</sup> بمذهب الغير ، إن لم يتبع شمس الأئمة .

وهو نافذ من المتعمد <sup>233)</sup> ، وإن كان الفتوى الآن على عدمه لحمله الآن على غـــير

712 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، 326، نو الحجة 1425هـ الصلاح 236، ولا نحتاج إلى هذا ، فإن الإمام لا ينفي صحة الوقف وجوازه ، بل لزومه إلا بإحدى ثلاث / [ 9 / أ ] معلومة في محلها 236، فقد حكم الرازي بمذهبه / [ 10 / با ] ، فلا تلفيق .

بل لا يجوز نسبة التلفيق للحاكم المذكور ، لأنه خرق للإجماع ، وحاشا أن يوجد من مثل هذا القاضي ذلك ، وله [ منه ] (236 مندوحة ، والله أعلم .

وإن أورد وقف المشاع فيما ذكر ، فقول أبي يوسف قد يكون رواية عـــن الإمـــام بجوازه 237 .

وإن انتفى كونه رواية عنه فقد حكم بمذهب أبي يوسف في المشاع ولم يمنعه الحجر ، لعدم توفر شروطه المانعة ، فلا تلفيق <sup>238)</sup> ، وبالله التوفيق .

ولنرجع إلى الكلام مع السيد بادشاه رحمه الله ، فنقول : إنه مع التلفيق لا نجد شيئاً لنحكم عليه بالصحة أو الفساد ، وادعاء أهونية التقليد في البعض من الكل ، يستلزم وجود موصوف ليقال بوصفه بالأهونية (239) ، ولا وجود لشيء حالة التلفيق ، فانتفى ادعاء الأهونية ، فلا نحتاج لإقامة دليل من نص ولا إجماع ولا قياس .

أحدهما : إذا كان مذهب غير إمامه أحوط ، كما إذا حلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء ، ثم فعله ناسياً أو جاهلاً  $^{(241)}$  ، وكان مذهب إمامه عدم الحنث ، فأقدم مع زوجته عاملاً به ثم [تحرَّج]  $^{(242)}$  منه لقول من يرى فيه وقوع الحنث ، فإنه يستحب له الأخذ بالأحوط والتزام الحنث .

والثاني : إذا رأى للقول المخالف لمنهب إمامه دليسلاً قويساً راجحاً، [ والثاني : إذا رأى للقول المخالف لمنهب إمامه دليسلاً قويساً راجحاً، [ والمكلّف ]  $^{(243)}$  مأمور باتباع نبيّه  $^{(244)}$  وهذا موافق لما روي عن الإمام [أحمد  $^{(245)}$  وعليه مشى طائفة من العلماء ، منهم ابن الصلاح وابن همدان  $^{(248)}$  .

انتهى عبارة السيد بادشاه (<sup>250)</sup> ، مختصر عبارة ابن أمير حاج لكن مع زيادة ذلك البحث الذي علمت ما فيه من أمر التلفيق .

وقال ابن أمير حاج ما نصُّه : " وقال الروياني <sup>251)</sup> : يجوز تقليد المذاهب والانتقـــال اليها بثلاثة شروط :

أن لا يجمع بينهما على صورة تخالف الإجماع ، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ،
 ولا شهود ، فإن هذه الصورة لم يقل بما أحد " (252) انتهى .

قلت : وهذا مؤید ، بل نصّ ، لما ذكرناه من دفع جواز التلفیق لأن الشيء ینتفـــي بانتفاء ركنه ، أو فقد شرطه . انتهی

ثم قال الرويايي: " وأن يعتقد فيمن قلَّده الفضل بوصول أخباره إليه .

- ولا يقلِّد أميًّا في عمايه .
- وأن لا يتبع رخص المذاهب <sup>253</sup>.

وتعقب القرافي هذا : بأنه إن أراد بالرخص ما ينقض فيه قضاء القاضي ، وهو أربعة : ما خالف الإجماع ، أو القواعد ، أو النص ، أو القياس الجلي ، فهو حسن متعين ، فإن مالا نقره مع تأكده بحكم الحاكم ، فأولى ألا نقره قبل ذلك 254 .

وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيفما كان ، يلزمه أن يكون من قلَّد الإمام مالكاً في المياه والأرواث ، وترك الألفاظ في العقود مخـــالف لتقـــوى الله ، ولـــيس

714 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ كذلك .

وتعقب الأول ، فإن الجمع المذكور ليس بضائر فإن مالكاً مثلاً لم يقل أن من قلَّــد الإمام الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل، ولا يلزم أن تكون أنكحة الشافعية عنده باطلة .

ولم يقل الشافعي أن من قلّد الإمام مالكاً في عدم الشهود أن نكاحه باطل ، وإلا لزم أن تكون أنكحة المالكية بلا شهود عنده باطلة " (255) .

قلت : لكن في هذا التوجيه نظر غير خاف ، ومن المعلوم ألها لا تكون أنكحة عند القائل بها إلا بشروطها ، وإلا فليست أنكحة فانتفى جواز التلفيق . انتهى

" ووافق ابن دقيق العيد <sup>256)</sup> الرويايي على اشتراط أن لا يجتمــع في صــورة يقــع الإجماع على بطلانها ، وأبدل الشرط الثالث بأن لا يكون ما قلَّد فيه مما ينقض فيه الحكم لو وقع <sup>257)</sup> .

واقتصر الشيخ عز الدين بن عبد السلام  $^{258}$  على اشتراط هذا وقال : وإن كــان المأخذان متقاربين جاز  $^{(259)}$  .

والشرط الثاني  $^{(260)}$ : انشراح الصدر للتقليد المذكور ، وعدم اعتقاده ، لكونه متلاعباً في الدين متساهلاً فيه ، و دليل هذا الشرط قوله  $^{(261)}$ :  $^{(262)}$ : يعني ما حاك في صدر الإنسان إثم ، وإن أفتاه غيره أنه ليس يإثم ، وهذا إنما يكون  $^{(262)}$ : يعني ما حاك في صدر الإنسان  $^{(261)}$  ثم قال  $^{(262)}$ : يعني ما حاك في صدر الإنسان  $^{(261)}$  ثم قال  $^{(262)}$ : يعني ما حاك في صدر الإنسان أو ميل إذا كان صاحبه  $^{(261)}$  أي إذا كان صاحبه  $^{(261)}$  أي إذا كان صاحبه  $^{(261)}$  أي يفتى بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعى .

فأما ما كان مع المفتى به دليل شرعي ، فالواجب على المستفتى الرجوع إليه ، وإن لم ينشرح لـــه صدره ، وهـــذا كالرخص الشرعية ، مثل الفطر في السفر [والمرض] 263 ، وقد كان رابع المرابعة على الم

والتحلل من عمرة الحديبية ، ومقاضاته لقريش بأن يرجع من عامه وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم  $^{(264)}$ .

وبالجملة فما ورد به نص ليس لمؤمن إلا طاعته وتلقيه بانشراح صدر.

وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة ، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان ، المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء ، وحاك في صدره لشبهة موجودة ، ولم يجد من يفتي فيه بالرخص إلا من يخسبر عن رأيه ، وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه ، بل هو معروف باتباع الهوى ، فههنسا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون ، وقد نص الإمام أحمد على مشل هذا 265.

[ متى يلـــزم العمل بقول المفتي ؟ ] بقي هل مجرد وقوع جواب المفتي وحقيقته في نفس المستفتى يلزمه العمل به ؟ فذهب السمعاني 266 إلى أن أولى الأوجه أنه يلزمه 267 .

وتعقبه ابن الصلاح بأنه لم يجده لغيره (268).

قلت : وما ذكره ابن السمعاني يوافق ما في " شرح الزاهدي مختصر القدوري "

وعن أحمد العياضي <sup>269)</sup> : العبرة بما يعتقده المستفتى ، فكل ما أعتقده من مذهب حل له الأخذ به ديانة ، ولم يحل له خلافه .. انتهى .

وفي " رعاية الحنابلة ": ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه 270 .

وفي " أصول ابن مفلح " : الأشهر يلزمه بالتزامه <sup>271</sup> .

و قيل ويظنه حقاً .

وقيل : ويعمل به .

وقيل : يلزمه إن ظنه حقاً ، وإن لم يجد مفتياً آخر لزمه كما لو حكم به حـــاكم (272)

716 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ . . انتهى  $\frac{275}{128}$ 

يعني : ولا يتوقف ذلك على التزامه ، ولا سكون نفسه إلى صحته ، كما صرّح بــه ابن الصلاح  $^{274}$  ، وذكر أنه الذي تقتضيه القواعد .

وشيخنا المصنف – يعني ابن الهمام – على أنه لا يشترط ذلك ، لا فيما إذا وجـــد غيره ، ولا فيما إذا لم يوجد (275) .

ثم في غير ما كتاب من الكتب المذهبية – أي الحنفية – المعتبر ، أن المستفتى إن أمضى قول المفتي لزمه ، وإلا فلا 276 .

حتى قالوا <sup>277</sup> : إذا لم يكن الرجل فقيهاً فاستفتى ، فأفتاه بحلال أو حرام ، ولم يعزم على ذلك ، يعني لم يعمل به حتى أفتاه فقيه آخر بخلافه فأخذ بقوله وأمضاه لم يجز لـــه أن يترك ما أمضاه فيه ، ويرجع إلى ما أفتاه به الأول ، لأنه لا يجوز له نقض ما أمضاه مجتهداً كان أو مقلداً ، لأن المقلد متعبَّد بالتقليد ، كما أن المجتهد متعبَّد بالاجتهاد .

ثم لما لم يجز للمجتهد نقض ما أمضاه ، فكذا لا يجوز للمقلد . لأن اتصال الإمسضاء بمنزلة اتصال القضاء ، يمنع النقض ، فكذا اتصال الإمضاء .. " . (278) .

انتهى عبارة العلاَّمة أميرحاج بنوع احتصار (279).

قلت : ومن ذلك ما قاله محمد رحمه الله في " إملائه " لو أن فقيهاً قال لامرأته : أنت طالق البتة ، وهو ممن يراها ثلاثاً  $^{(280)}$  ، ثم قضى عليه قاضى : بأنما رجعية ، وسعه المقام معها  $^{(281)}$  .

وكذا كل قضاء مما يختلف فيه الفقهاء من تحريم أو تحليل أو عتاق ، أو أخذ مال أو غيره ، ينبغي للفقيه المقضى عليه الأخذ بقضاء القاضي ويدع رأيه ، ويلزم نفسه ما ألزمه القاضي ، ويأخذ ما أعطاه (282) .

قال محمد : وكذلك رجل لا علم له ، ابتلى ببلية فسأل عنها الفقهاء ، فأفتوه فيها

بحلال أو حرام ، وقضى عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك ، وهو مما يختلف فيه الفقهاء ، فينبغي له أن يأخذ بقضاء القاضي ، ويدع ما أفتاه الفقهاء (283) .

وإن قضى له قاض بحلال أو حرام ، ثم رجع إلى قاض آخر فقضى له في ذلك بشيء بعينه ، يخالف قضاء الأول ، وهو مما يختلف فيه الفقهاء ، أخذ بقضاء الأول ، وأبطل قضاء الثاني ، لأن الحكم إذا وقع في موقع اجتهاد لم يجز لقاض من القضاة فسخه ولا يؤثر عليه حكم الثاني إلا أن يكون / [ 12 / ب] الأول لا يسوغ فيه الاجتهاد فلا يعتبر به 284 .

وقال محمد ولو أن فقيهاً عالماً قال لامرأته : أنت طالق البتة وهو يرى ألهـا ثــلاث وأمضى رأيه فيها فيما بينه وبينها وعزم على ألها حرمت 11/1 عليه ، ثم رأى رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك هو الصواب ، وألها تطليقة واحدة ، يملك الرجعة ، أمضى رأيه الذي كان عزم عليه من امرأته ، ولا يردها زوجة برأي حدث منه 285.

ولا يشبه هذا قضاء القاضي له بخلاف رأيه الأول ، لأن قضاء القاضي يهدم الرأي ، والرأي لا يهدم الرأي .

وإن كان يرى أن البتة رجعية ، فعزم على ألها واحدة يملك الرجعة فعزم على ألهـــا امرأته ، ثم رأى ألها ثلاث تطليقات وألها لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره لم تحرم، وكانت امرأته على حالها 286.

وهذا على ما قدمناه أنه إذا عزم على امضاء الاجتهاد ، ولم ينفسخ باجتهاد آخر ...

كذا في " شرح الكرخي على القدوري " رحمه الله .

فُتُبِّه من ذهب عليه ، فمنع من قلَّد الإمام الأعظم في نقض وضؤه بخروج الدم مـــثلاً في صلاة وطهارتها ، في صلاة أخرى وطهارتها ،

718 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ بما يتوهم مما علمته في العبارات التي نقلناها ، وبما قال في " جامع الفصولين ": "ولم يجز لحنفي أن يأخذ بقول مالك والشافعي فيما خالف مذهبه ، وله أن يأخذ بقول قاضي حكم عليه بخلاف مذهبه " <sup>287</sup> انتهى .

لأن المنع من تقليد الإمام مالك وغيره من الأئمة الثلاثة إنما هو على أحد الأقــوال الثلاثة :

- أنه فيمن التزم مذهباً معيناً أنه يلزمه ، فلا يقلّد غيره في مسألة من المسائل . والأصح أنه لا يلزمه كما قدمناه عن شارحي " التحرير " .
- أو هو على ما إذا بقى من آثار العمل السابق ما يمنع اللاحق كما قدمناه .

وليس العمل بما يخالف ما عمله إبطال لعمله السابق ، لأن المقلّد متعبَّـــد بالتقليـــد كالاجتهاد .

واللاحق لا يبطل السابق كما في قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنسه في المسألة المشرَّكة <sup>288)</sup> ، المسمأة : باليمّية والحمارية <sup>289)</sup> ، بتشريك الأخوة الأشقاء مسع الأخوة لأم ، وقد كان قضى بسقوط الأشقاء في حادثة ، ثم شرّك بينهم فقسال : " ذاك على ما قضينا ، وهذا على ما نقضى " <sup>290)</sup> .

وقد قلندا: إن العلامة ابن الهمام في " التحرير " الدي قدمته : " يرجع فيما قلّد فيه اتفاقاً " <sup>291</sup> معناه : الرجوع في خصوص العين ، لا خصوص الجنس ، بنقض ما فعله ، مقلّداً في فعله إماماً ، كصلاة ظهر بمسح ربع الرأس ، ليس له إبطالها باعتقاده [ بعدم ] <sup>292</sup> التمام ، لزوم مسح كل الرأس كما قد علمته .

لا الرجوع بمعنى منع الشخص من تقليده غير إمامه في شيء يفعله مخالفاً لما صدر منه كصلاة يوم على مذهب غيره .

وإن كان المراد بالرجوع : العمل في نظير ما مضى بخلاف معتقد ما قلَّــده ، كمـــا

يترأى من ظاهر متن " التحرير " و" شرحيه " ، ففي كلامهما خلافه .

ومع ذلك قد علمت تقييده بأن يبقى أثر يمنع من الفعل ، لا مطلقاً . وعلى كل من الأمرين يثبت المدعى ، وهو جواز تقليد الإمام مالك أو غيره فيما يفعله مخالفاً لما فعل على مذهب ألى حنيفة .

ولهذا قال الكمال المحقق في شرحه على "الهدايسة"، المسمى : بس" فتح القدير" ولهذا قال الكمال المحقق في شرحه على " $^{(293)}$  الحكم في الطلاق المضاف ينفذ لكن لا يفتى به .

وفيما روى عن أصحابنا ما هو أوسع من هذا ، وهو أن صاحب الحادثة لو استفتى فقيهاً عدلاً ، فأفتى ببطلان اليمين المضافة ، وسعه اتباع فتواه ، وإمساك المرأة المحلسوف بطلاقها .

وروى عنهم ما هو أوسع من هذا ، وهو أنه إذا استفتى أولاً فقيهاً ، فأفتاه بـــبطلان الميمين ، وسعه إمساك المرأة ، فإن تزوج أخرى ، وكان حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ، فاستفتى فقيهاً ، فأفتاه بصحة اليمين / [ 13/ب ] فإنه يفارق الأخـــرى ويمـــسك الأولى بفته اهما " . <sup>294</sup>

انتهى عبارة الكمال رحمه الله .

ومثله في " الفتاوى البزازية " <sup>295</sup>.

قلت : فهذا بيان للمراد بقوله في "التحرير " : " لا يرجع فيما قلد فيه " ، أي بخصوص عينه ، أما مثله فيقلد ما يوافق المفتي ، مخالفاً للسابق في حدادثتين ، وإلا نداقض كلامه في الأصول ، إذ هو رجوع لخلاف ما عمل به ، إذا أريد به الجنس ، وإذا أريد بسه العين لا مناقضه .

720 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ وقد نص عليه في " الفتاوى الصغرى " حيث قال : " لو أفتاه مفتى بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بالفتوى الأولى ، فإنه يعمل بالفتوى الثانية في حق امرأة أخرى ، لا في حق الأولى ، ويعمل بكلام المفتيين في حادثتين .. "296 [ 11/أ ] انتهى .

واعلم أنه يصح التقليد بعد الفعل كما إذا صلى ظاناً صحتها على مذهبه ، ثم تبيَّن بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره، فله تقليده ، ويجتزئ بتلك الصلاة

على مساقسال في "البزازيسة ": "روى عسن الإمسام الثساني، وهسو أبو يوسف رحمه الله أنه صلى الجمعة مغتسلاً من الحمام، وصلى بالناس وتفرقوا، ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في بئر الحمام فقال: إذاً نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً (298) «(298) انتهى .

ونقله العلامة ابن أمير حاج عن " القنية " على جهة الاستشكال في أن المجتهد بعـــد اجتهاده في حكم ، ممنوع من تقليد غيره من المجتهدين فيه (299) . انتهى .

ولا يرد علينا لأن الإيراد على المجتهد لا المقلّد في ذلك ، وأما صحة الاقدام على التقليد فيما هو مخالف لمذهبه من المسائل ، فلما قدمناه عن الأصوليين على الصحيح .

ولما قال في " يتيمة الدهر " (300) : " سئل الإمام [ الخُجَندي ] (301) رحمه الله عسن رجل شافعي المذهب ترك صلاة سُنّة أو سُنّتين (302) ، ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة ، كيف يجب عليه القضاء ، يقضيها على مذهب الشافعي أو على مذهب أبي حنيفة (303) ؟ .

فقال: على أي المذهبين قضى بعد أن يعتقد جوازها .. " 304) انتهى .

وهذا نص في صحة التقليد بعد العمل ، بخلاف ما عمل من جنسه ، فتحصل محا ذكرناه أنه ليس على الإنسان إلتزام مذهب معين ، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه ، مقلّداً فيه غير إمامه ، مستجمعاً شروطه .

ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين ، لا تعلق لو احدة منهما بالأخرى وليس له إبطال

تتمة

عين ما فعله بتقليد إمام آخر ، لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي ، لا ينقض .

[تعریــف

التقليد وبيان أقسامه ]

حقيقة التقليد: " العمل بقول ما ليس قوله احدى الحجج الأربع الشرعية بالاحجة منها " 305)

فليس الرجوع إلى النبي ﷺ والإجماع من التقليد ، لأن كلاً منهما حجة شرعية مــن الحجج الأربعة ، وعلى هذا اقتصر الكمال في " تحريره ".306) ، وقال ابن أمير حاج: " وعلى هذا عمل العامي بقول المفتي ، وعمل القاضي بقول العدول .. " 307) انتهى .

قلت : وفيه تأمل ، لأن النص وإن أوجب أخذ العامي بقول المفتى مجرَّداً عن الدليل ، فعدم علمه بالدليل تقليد في الحكم ، وإلا لزم العامي إمضاء فتوى المفتى ، وليس بلازم إلا بالإمضاء بالفعل كما علمته .

وقال في " الحاوي القدسي <sup>« 308)</sup> : " التقليد جعل الشيء كالقلادة في العنق حقـــاً كان أو باطلاً ، وهو أنواع: واجب ، وجائز، وحرام ، فالواجب : تقليد المعــصوم عــن عبارة عن قبول قول الغير ، من غير أن يعرف حقيقته ، لكن يسمى تقليداً عرفيــــاً <sup>309</sup>. والتقليد الجائز: تقليد العوام لعلماء الدين في الفروع بالإجماع (310).

وفي أصول الدين : مختلف فيه <sup>311)</sup> لاستواء / [ 14/ب ] المكلفين به لأصله ، وهو النظر والاستدلال فيما كان معقولاً ، وسهولة التعلم لما كان منقولاً ، خاصّة قدر ما يتعلق به صحة الإيمان والإسلام ، وفي تقليد العالم للعلماء في الفروع أيضاً اختلاف <sup>312</sup> .

تتمة

قال السيد علي السمهودي رحمه الله تعالى : " لا إنكار على من فعل ما اختلف [قاعادة المجتهدون في تحريمه ، لأن المصيب واحد لا نعلمه ، فلا إثم على المخطئ ". (313) . الحروج من

ولا ينكر الحنفي على الشافعي النكاح بلا ولي لكونه يرى حلّه، والشافعي يعتـــرض الخلاف ] على الشافعي فيه ، ليكون منكراً باتفاق المحتسب والمحتسب عليه .

وقال السبكي : إن الذي أقوله في مسألة الشطرنج ، أنه لا يحرم على الشافعي 314) لعبه مع الحنفي ، إنما يحرم على الحنفي .

وقال الشيخ عزُّ الدين بن عبد السلام : إن الأولى التزام الأسدِّ والأحوط له في دينه ، أي من كل مذهب .

وكذا في " الإفصاح " لابن هبيرة <sup>315</sup>.

واتفق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف (316) فإذا كان بين التحريم والجواز ، فالاجتناب أفضل .

وإن كان في الإيجاب والاستحباب ، فالفعل أفضل .

وإن كان في المشروعية وعدمها ، فالفعل أفضل ، كقراءة البسملة في الفاتحة ، فإنهــــا مكروهة عند مالك  $^{317}$  ، واجبة عند الشافعي  $^{318}$  ، وسنَّة عند أبي حنيفة  $^{319}$ 

وعلى هذا أرى ما استمر من الخلفاء الراشدين من ترك الجهر بما في الجوامع ، مع أن الخطباء قد يكون منهم من [ يعتقد ]  $^{(320)}$  مذهب الشافعي ، إلا أنهـــم اســـتمروا علـــى الإسرار بما ، لما ذكر ، وهو المانع لي من الجهر ، لأبي مع الأكثر ، فلولا ذلك لجهرت . انتهى كلام ابن هبيرة رحمه الله  $^{(321)}$ .

فإن ورد ما لا يمكنه الخروج من الخلاف / [ 13/أ ] فيه ، نحو الجهر بالبسملة: سنة عند الشافعي (322) .

والإسرار بما سنة عند أبي حنيفة وأحمد 323٪.

وعند مالك السنة ترك ذكرها 324).

ففي مثل هذا ، الأولى اتباع الأكثر <sup>325</sup>.

واعلم أن السنة شألها عدم الملازمة عليها ، بما يؤدي إلى اعتقاد العوام وجوبها ، وقد حقّق الكمال بن الهمام أن الاحتياط في ترك القراءة خلف الإمام في جميع الصلوات ، لأن أقوى الدليلين منع المأموم من القراءة خلف الإمام مطلقاً 326) ، والله الموفق بمنّسه وكرمه 327) .

وكان الفراغ من تأليفه يوم الجمعة المباركة من شهر رجب سنة ست وأربعين وألف غفر الله له ولوالديه ولمشائخه ولكاتب هذه النسخة المباركة ، ولصاحبها ، ولمسشايخهما ، ومن قرأ فيها ودعا لهما بالمغفرة .. آمين .

## الحواشى والتعليقات

- (1) انظر ترجمته في : خلاصة الأثر 2 / 38 ، طرب الأماثل ص 268 ، كسشف الظنون 5 / 292 ، معجم المؤلفين 3 / 256 .
- (2) در الكنوز لحن عمل بها بالسعادة بقوز ( 22/أ ) مع مجموعة رسائله " التحقيقات القدسية " التي وجدت بها هذه الرسالة .
  - (3) انظر : طرب الأماثل ص 268 ، خلاصة الأثر 2 / 38 .
    - (4) خلاصة الأثر 2 / 38 ، طرب الأماثل ص 268 .
      - (5) خلاصة الأثر 2 / 39 .
      - (6) طرب الأماثل ص 268 .
      - (7) انظر: كشف الظنون 5 / 292 295.
        - (8) طرب الأماثل ص 268 .
        - (9) طرب الأماثل ص **269** .
        - (10) كشف الظنون 5 / 294 .
          - (11) خلاصة الأثر 2 / 39 .
          - (12) طرب الأماثل ص 268 .
        - 163 / 1 حاشية ابن عابدين 1 / 163 .
        - (14) حاشية ابن عابدين 5 / 148 .
        - (15) حاشية ابن عابدين 11 / 88 .

- (16) هذه الزيادة في نسخة (ب) فقط.
- (17) في ( م ) : " بالإيجاب " وما أثبته أوفق للسياق .
- (18) الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن سعد في طبقاته 1 / 192 ، عن حبيب بسن ثابست ، والخطيسب البغدادي في تاريخه 7 / 209 ، عن جابر رضي الله عنهم ، وهو ضعيف ، فقد ضعّفه السيوطي في الجامع الصغير 1 / 189 ، والألباني كذلك في الجامع الضعيف ص 345 .
- ويصح موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: " أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة " انظر : فتح الباري 1 / 94 .
- (19) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الإيمان ، باب الدين يسر، رقم 39، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وابن حبَّان في صحيحه في كتاب البرّ والإحسان رقم 352 بلفظ : " إن هذا الدين ... ...
- - انظر : مواهب الجليل 1 / 302 ، حاشية الدسوقي 1 / 123 ، شرح فتح القدير 1 / 33
- (21) مطلقاً : أي بشهوة أو بغير شهوة ، فلا وضوء عليه عند الحنفية ، خلافـــاً للمالكيـــة . انظــر : المبسوط 1 / 67 ، حاشية الدسوقى 1 / 120 ، مواهب الجليل 1 / 188 .
- (22) وهي أحاديث كثيرة جمعها البخاري في صحيحه ، في كتاب العلم ، باب كتابة العلم ، وقد نقــل الحافظ ابن حجر الإجماع على استحباب كتابة العلم وتقييده ، بل على وجوبه إن دعت الحاجة . انظر : فتح الباري 1 / 204 .
- (23) وهذا التفريق لم يرد في سؤال السائل ، وأورده المصنف ههنا تتمة للجواب حيث أن المالكية جعلوا ما كان خروجه من السبيلين نادراً وغير معتاد غير ناقض للطهارة ، بخلاف الحنفية حيث هملوا الآية ﴿أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْفَاتِطِ﴾ " ، على العموم فتتناول المعتاد وغير المعتاد . انظر : مواهب الجليل 1 / 291 ، شرح فتح القدير 1 / 33 .
- (24) وهذا التفريق هو حرف المسألة التي نحن بصددها ، وهي من الأسباب الداعية لتأليف هذه الرسالة

- 726 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ و كل ما سيأتي هو تفصيل لما أجمله هنا .
- (25) فالحنفية يفرقون بين المسنون والمستحب ، فما واظب عليه النبي ﷺ وتركه أحياناً هو السنة ، أمــــا المستحب : ما ورد به دليل ندب عموماً أو خصوصاً ولم يواظب عليه النبي ﷺ . انظر : شرح فنح القدير 1 / 18 ، حاشية ابن عابدين 1 / 197 .
- (26) ما ذكره المصنّف عن شرط النية في الوضوء عند مالك فصحيح ، أما الترتيب فهو سنة وفاقـــاً لأبي حنيفة . انظر: مواهب الجليل 1 / 230 ، شرح فتح القدير 1 / 27 ، 30 .
- (27) الموالاة هي واجبة لا شرط عند مالك ، فتسقط بالنسيان . انظر : مواهب الجليل 1 / 223 ، وانظر مذهب الحنفية في : المبسوط 1 / 56 .
- (29) هو محمد بن عبد الواحد بن مسعود الاسكندري الحنفي ، أصولي ، فقيه ، مفسر ، من مصنفاته " شرح فتح القدير " و" التحرير " توفي سنة 861 هــ .
  - انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص 180 ، الأعلام 6 / 255 .
    - (30) انظر : تيسير التحرير (30)
- (31) كمن قلّد مالكاً مثلاً في وجوب النكاح بولي ، ثم أراد نكاحاً آخر بدون ولي على مذهب من يراه ، فهل له ذلك ؟ المصنّف وغيره هملوا المنع على عين الفعل الذي شرع فيه ، ولا يدخل فيه كـــل جنس النكاح ، فإن أراد النكاح مرّة أخرى جاز له أن يقلّد إماماً آخر ... وسيأتي في كلام المصنّف مزيد بيان وأمثلة على هذا .
- (32) هو علي بن محمد بن سالم التغلبي ، أبو الحسن ، سيف الدين الآمدي ، صاحب " الإحكام في أصطحاح " و" منتسهى السلط " تسلط في سلطة الأحكام في السلطة " تسلطة الأحكام في السلطة " تسلطة المتعلقة الم
  - انظر ترجمته في : شذرات الذهب 7 / 253 ، الأعلام 4 / 332 .

- (33) هو عثمان بين عمرو بين أبي بكر الكردي المالكي ، جمال البدين ، صاحب "مختصر المنتهى " ، و" الكافية " توفي سنة 646 هـ . انظر ترجمته في : شهدرات المندهب 7/ 405 ، الأعلام 4 / 211 .
- (34) كــــسواج الـــــدين الهنــــدي في " لهايــــة الوصـــول " 8 / 3919 ، والأســـنوي في " له السول " 4 / 617 ، وحكاه ابن النجار عن بعض الحنابلة في : شرح الكوكب المــنير 4 / 579 . وانظر : الإحكام في أصول الأحكام 3 / 256 ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2 / 309 ، وجمع الجوامع 399/2 .
  - (35) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب 2 / 309.
- (37) وقد حمل ابن أبي شريف كلام الجلال المحلى حين نقل إجماع ابن الحاجب والآمدي ، على أنه أراد أن يبرأ من عهدهما فقال : "أسند حكاية الاتفاق إليهما أي إلى الآمدي وابن الحاجب ليسبرأ من عهدهما ، فقد قال والد المصنف أي السبكي الكبير في فتاويه : إن في دعوى الاتفاق نظراً ، وإن في كسلام غيرهما ما يسشعر بإثبات الخللاف بعد العمل ... "انظر : الدرر اللوامع (مخطوط 273 / ب) .
- (38) هــو محمـــد بــن محمـــد بــن أمــير حـــاج الحنفــي ، أبــو عبـــد الله ، شمــس الـــدين ، فقيه : أصولي ، كان تلميذاً لكمال الدين بن الهمام ، وشرح كتاب التحريــر فـــسماه " التقريــر والتحبير " ، توفي سنة 879 هـــ .
  - انظر ترجمته في : كشف الظنون 6 / 208 ، الأعلام 7 / 29 .
- (39) هو محمد أمين البخاري الحنفي، يعرف بأمير بادشاه، كان نزيلاً بمكة، شرح كتاب " التحريـــر " للكمال فسماه : " تيسير التحرير " ، توفي سنة 972 هـــ .
  - انظر ترجمته في : كشف الظنون 6 / 249 ، الأعلام 6 / 41 .

- 728 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ
- (40) هو محمد بن بهادر بن عبد الله ، بدر الدين الزركشي ، الشافعي ، من مصنفاته " البحر الخسيط " و " البرهان " توفى سنة 794 هـ .
  - انظر ترجمته في : شذرات الذهب 8 / 572 ، الأعلام 6 / 60 .
- انظر كلام الزركشي في البحر المحيط 6 / 324 ، وهو منتزع من كلام تقي الدين الـــسبكي في فتاويه 1 / 148 .
  - (42) التقرير و التحبير 3 / 350 ، تيسير التحرير 4 / 253 .
- (43) هو أحمد بن محمد بن محمد بن حجر الهيتمي الشافعي ، أبو العباس ، من مصنفاته " شرح الأربعين النووية " و " شرح المشكاة " توفى بمكة سنة 973 هـ .
  - انظر ترجمته في : شذرات الذهب 10 / 541 ، الأعلام 1 / 234 .
- (44) لكون مسح بعض الراس هو الفرض عند الشافعي بخلاف مالك ، فالفرض عنده مسح كل الرأس ، فإن ترك بعضه لم يجزه .
- أما الكلب فنجس عند الشافعي ، وطاهر عند مالك ، وحمل الأمر الوارد عن النبي ﷺ بغسل ما ولغ فيه الكلب سبعاً على معنى التعبّد .
  - انظر : مواهب الجليل 1 / 176 ، 202 ، لهاية المحتاج 1 / 174 ، 252 .
- ومثال هذه المسألة : لو قلّد شافعي الإمام مالك في طهارة ما ولغ فيه الكلب فتوضأ منه ، لكنـــه لم يتم فرض الوضوء فمسح جزءاً من رأسه ، فلفّلق بمذا الصنيع صلاة لا تصح في قول الإمامين .
- (45) بأن علّق الطلاق بنكاحٍ ، مثل أن يقول لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق ، فتزوجها ، فهي طالق عند أبي حنيفة ، ولغو عند الشافعي ، فلو أخذ بقول أبي حنيفة في هذه المسألة فبانت منه، ثم نكح أختها بعد انقضاء عدمًا ، ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث ، فليس له الرجوع إلى الأولى من غير إبانسة الثانية ، لأن الجمع بين الأختين محرّم عند الإمامين ، بل بالإجماع . انظر : نهاية المحتاج 6 / 450 ، شرح فتح القدير 3 / 442 .
- (46) فالشافعي يرى أن الشفعة لا تكون إلا لشريك ، وحمل الأحاديث في إثباتما على الشريك ، أما أبو حنيفة فحملها على المعسنى الحقيقسي لهسا . انظر : المبسسوط 14 / 91 ، نمايسة المحتساج 5 / 198 .

وقد أوضح ابن القاسم وجه هذا التلفيق فقال : "أي : كأن باع ما أخذه الشفعة الجوار ثم اشتراه ، ولا يصح تصوير ذلك بما لو كان له داران فبيعت دار تجاور إحداهما فأخذها لـــشفعة الجـــوار ثم أراد هو بيع داره الأخرى وأراد تقليد الشافعي في منع أخذ جاره لها ، فله ذلك لأن هــــذه قـــضية أخرى " . انظر: حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج 1 / 48 .

- (47) انظر: تحفة المحتاج 1 / 47 .
- (48) هو شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ، من مصنفاته : " الحاشية على شرح جمع الجوامع " و" حاشية على على شرح الورقات " توفي بالمدينة سينة الحوامع " و" حاشية على المدينة المدي
  - انظر ترجمته في : شذرات الذهب 10 / 636 ، الأعلام 1 / 198 .
- (49) وهو شبيه بمثال الشهاب بن حجر مع اختلاف يسير ، فطلاق المكره لا يقع عند الشافعي ويقــع عند أبي حنيفة . انظر : لهاية المحتاج 6 / 445 ، شرح فتح القدير 3 / 344 .
- (50) وهــو يعــني الرملــي الكــبير كمــا ســيأتي بيانــه ، وهــو شــهاب الــدين أحمــد بــن حزة الرملي المنوفي الأنصاري الشافعي ، من مصنفاته " شرح البهجة " و " الفناوى " جمعها ابنــه محمد ، توفي سنة 957 هــ .
  - انظر ترجمته في : شذرات الذهب 10 / 554 ، الأعلام 1 / 120 .
    - $47 \, / \, 1$  انظر : حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج  $1 \, / \, 1$  .
- (52) وهو حق لمن تأمله ، فالمفتى الثاني وهو الشافعي يرى أن النكاح الثاني وقع باطلاً فهــو لاغ ، لأن الأولى باقية في عصمته ، فلا وجه للقول بوجوب إبانة الثانية .
  - (53) انظر: حاشية ابن القاسم 1 / 48 ، وقد نقله المصنّف بتصرف يسير.
- (54) هو محمد بن أحمد بن حمزة ، شمس الدين الرملي ، يقال له : الشافعي الصغير ، من مصنفاتـــه : " عمدة الرابح " شرح على هدية الناصح ، و " غاية المرام " شرح لشروط الإمامة توفي سنة 1004 هـــ . انظر ترجمته في : الأعلام 6 / 7 .
- (55) هو علي بن عبد الكافي السبكي ، الأنصاري ، الخزرجي ، أبو الحسن ، من مصنفاته : " الابمــــاج

- 730 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ في شرح المنهاج " و" أحكام كل وما عليها تدل " توفي سنة 756 هـ...... انظر ترجمته في : شذرات الذهب 8 / 308 ، الأعلام 4 / 302 .
  - (56) وسيأتي النقل مفصلاً عن السبكى في " فتاويه " .
- (57) وممسن ذهسب إلى هسذا القول ، الزركسشي في البحر المحسط 6 / 321 فقال : " وأما ما نقله بعض أصوليين من الإجماع على منع رجوع المقلّد عمن قلّده فهو – إن صح – محمول على تلك المسألة بعينها بعد أن عمل بقوله فيها".
- (58) جلال الدين محمد بن أحمد المحلّى الشافعي ، من مصنفاته : " شرح المنهاج " في الفقه و" شــرح التسهيل " . توفي سنة 864 هــ .
  - انظر ترجمته في : شذرات الذهب 9 / 447 ، الأعلام 5 / 333 .
- (59) وعبارة المحلى 2 / 399 : " وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة فليس له الرجوع عنـــه إلى غيره في مثلها لأنه قد التزم ذلك القول " ، وانظر كلام الرملي في : نماية المحتاج 1 / 47
- (60) زيـــن الـــــدين خالــــد بـــن عبــــد الله المـــصري الأزهـــري النحـــوي ، مـــن مـــصنفاته " إعراب ألفية ابن مالك " و" شرح الأجرومية " توفي سنة 905 هـــ .
  - انظر ترجمته في : شذرات الذهب 10 / 38 ، معجم المؤلفين 4 / 96 .
  - (61) الكتاب حقق جزء منه حتى أول كتاب القرآن ، ولم أقف على بقيته .
    - (62) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب 2 / 305 .
      - (63) المصدر نفسه 2 / 309
- (64) وعبارة جمع الجوامع 2 / 399 : " وإذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجــوع عنــه .... والأصح جوازه في حكم آخر " .
- (65) هو علي بن عفيف الدين عبد الله بن أحمد السمهودي الحسني ، نزيل المدينة المنورة ، من تصانيفه " طيب الكلام بفوائد السلام " و" المحرّر في تعيين الطلاق " توفي سنة 911 هـ . انظر ترجمته في : شذرات الذهب 10 / 73 ، كشف الظنون 5 / 740 .

- (66) هو تأويل جدُّ بعيد ، فليس ثمة أحد ادعى الإجماع ، أو قيَّده بهذا القيد ، ناهيك عمن نقله .
- (67) لأنه فعل واحد ، وهو شخص واحد مكلف ، فيمتنع لتحقق خطئه ، إما في الأول ، وإما في الثاني . . انظر : فتاوى السبكي 1 / 147 ، البحر المحيط 6 / 323 .
- (68) كالصلوات التي صلاها بوضوء من غير نيّة أو ترتيب ، لكونما فرضاً عند الشافعي سنة عنـــد أبي حنيفة .
- (69) وهذه الصورة هي موضع التراع ، فكونما ليست عين العقار الأول جاز له أن يقلّد الـــشافعي في عدم القول بشفعة الجار ، والمخالف يمنع ويعمم النهي في جميع صور الفعل .
- (70) وهو خادم الرافعي ، والروضة في الفروع لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي المتوفى ســــنة 749 هــــــ .
- (71) محمد بن الوليد القرشي الفهري الأندلسي المالكي ، أبو بكر الطرطوشي ، من مصنفاته " العمد في الأصول " ، توفي سنة 520 .
  - انظر ترجمته في : شذرات الذهب 6 / 102 ، الأعلام 7 / 133 .
- (72) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي الشافعي ، أبو الطيب الطبري ، من مصنفاته : "شرر مختصر المزبي " ، توفي سنة 450 هـ .
  - انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 215 ، الأعلام 3 / 222 .
  - (73) ذرق الطائر ما يخرج من فضلاته . انظر : مختار الصحاح مادة " ذرق " .
- (74) لأن بـــول وروث مـــا يؤكـــل لحمـــه طـــاهر عنــــد الحنابلـــة ، بخــــلاف الــــشافعية . انظر : المغنى 2 / 492 ، لهاية المحتاج 1 / 243 .
- (75) هو محمد بسن أحمسد العسامري ، أبسو عاصه ، كسان قاضياً بدمسشق ، مسن تسصانيفه " المبسوط " .
  - انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص 160 .

(76) هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي ، القفال الكبير ، أبو بكر ، من مصنفاته : " شرح الرسالة " ، "محاسن الشويعة " توفى 365 هـ .

انظر ترجمته في : طبقات الشافعية 2 / 152 ، الأعلام 6 / 274 .

(77) وشعارهم أن البسملة آية كاملة في الفاتحة ويجهر بما حيث يجهر بالفاتحة ، وأمر القفّال المؤذن بثني الإقامة لأن الإقامة مثل الأذان يثنى عند الحنفية . انظر : نماية المحتاج 1 / 478، شرح فتح القدير 1 / 212 .

(78) انظر : العقد الفريد : ( مخطوط 25/ب ، 26/أ ) .

(79) لما ذهب إليه بعض الأصوليين أن المقلّد تلزمه الفتوى إذا وقع في نفسه أنه صحيح وحق . انظر : البحر المحيط 6 / 318 ، شرح الكوكب المنير 4 / 580 .

(80) في ( أ ) و( ب ) : " مكلف " وهو الموجود في العقد الفريد ، والمثبت في المطبوعة وهـــو أوفـــق للسياق .

(81) والمجتهد يجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وفيما عليه بالإجماع . انظر : شرح الكوكب المنير 4 / 4095 . التحبير 8 / 4095 .

 $324 \ / \ 6$  انظر كلام السبكي في فتاواه  $1 \ / \ 147$  ، 148 ، وانظر كذلك : البحر المحيط (82)

(83) العقد الفريد ( مخطوط 26 / أ ) .

(84) في ( أ ) : " واحدة " وهو خطأ .

(85) هذه عبارة العضد شارح المختصر 2 / 309 ، وهـو معـنى كـالام الآمـدي في الأحكـام (85) هذه عبارة العضد شارح المختصر 2 / 309 ، وهذه المسألة التي نقلها المصنّف عن التحرير ، جعل لها الأصوليون عنوانــاً : هــل يجب على العامي التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه ؟ الجمهور على المنع ، فله أن يتخيّر ، بل نقل ابن حزم الإجماع على المنع .

والثابي : يلزمه ، وهو قول الكيَّا من الشافعية .

وتوسط آخرون كابن المنير فقال : " الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأئمـــة الأربعـــة لا

قبلهم " . انظر : البحر المحيط 6 / 319 ، شرح الكوكب المنير 4 / 577 ، مجموع الفتـــاوى 20 / 222 – 223 .

(86) التقرير والتحبير 3 / 350 .

- (87) أي يناقض دعوى الإجماع التي ذكرها ابن الهمام على منع التقليد في عموم ما عمــل بــه إلا إذا هملنا هذا الإجماع على غير المختار ، وهو المنع عن عين الفعل ، فلا تناقض حينئذ .
- (88) هو أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المالكي ، أبو العباس، شهاب الدين، مــن مــصنفاته : "
  نفائس الأصول في شرح المحصول " و" الفروق " توفي سنة 794 هــ .
  انظر ترجمته في : شذرات الذهب 8 / 572 ، الأعلام 6 / 60 .
- (89) ذكر ذلك في أول كتاب " الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام " نقله السيد السمهودي عنه فقال : " وقال القرافي للحاكم أن يحكم بأحد القولين المستويين من غير ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعاً " . انظر : العقد الفريد ( مخطوط 15 / 3 ) .
- (90) ذكر ذلك في فتاواه 2 / 12 : " أما المقلد متى قلّد وجهاً جاز ، ضعيفاً كان في نفس الأمــر أو قوياً ؟ قلت : ذاك في التقليد في العمل بحق نفسه ، أما في الفتوى والحكم فقد نقل ابن الـــصلاح الإجماع على أنه لا يجوز " .

وهذه المسألة وهي تخيير المقلّد بين قولي مجتهد واحد ، قلّ من الأصوليين من تعرّض لها ، ولعل ذلك لأنها مفرّعة عن أصل آخر وهو : تخيير العامي في تقليد أحد المجتهدين ، أو هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ... وقد أنكر ابن الصلاح وتبعه ابن تيمية على من سوّى بين المسألتين ، لأن هذا الاختلاف راجع إلى شخص واحد ، وهو صاحب المذهب ، فهو كاختلاف السألتين ، عن النبي في في تعين العمل بأصحهما عنه ، وإلا توقف فيهما . النبو المنتفي والمستفي 1 / 62 ، 63 ، المسوّدة ص 479 ، البحر المحيط 6 / 296 انظر : أدب المفتي والمستفي 1 / 62 ، 63 ، المسوّدة ص 479 ، البحر المحيط 6 / 496 .

- (92) من غير فوق بين المفتي والقاضي بل ادعى صاحب " الدر المختار " الإجماع على أن الحكم والفتيا بالقول المرجوح لا يجوز ، واستثنى ابن عابدين مواضع الضرورة ، ونقل نصوصاً عن أئمة المذهب في ذلك . انظر : حاشية ابن عابدين 1 / 162 .
- (93) هو علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي ، أبو الحسن ، صاحب " الحساوي " و " الأحكام السلطانية " توفي سنة 450 هـ .

انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 218 .

(94) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي ، أبو حامد ، صاحب " المستصفى " و " إحياء علوم الدين " توفي سنة 505 هـ .

انظر ترجمته في : شذرات الذهب ، الأعلام 7 / 22 .

(95) ويقصد الجمع بين قولي الماوردي وإمام الحرمين الآتي ، في المنع في القضاء والإفتساء والجسواز في العمل لنفسه .

ولا أدري ما المقصود بالإجماع ههنا ، هل هو الإجماع على جواز السصلاة إلى أي الجهستين إذا تساوتا عنده في اجتهاده ؟ فهذا الإجماع غير مسلم به ، لأن هناك خلاف بين الشافعية أنفسهم ، فالرواية الأخرى تقول : يصلي إلى الجهتين مرتين . وإن كان المقصود بالإجماع ، الإجماع علسى جواز العمل بالمرجوح نفسه دون القضاء والإفتاء فقد بان لك خلاف العلماء فيسه . انظر : روضة الطالبين 1 / 328 ، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 1 / 47 .

(96) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، إمام الحرمين ، أبو المعالي ، من تصانيفه " النهايـــة " في الفقه ، و " البرهان " في أصول الفقه ، توفي سنة 478 هـــ .

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 8 / 468 ، طبقات الشافعية 3 / 158 .

- (97) لأن خصال الكفارة تتكافأ عنده ، فكذلك إذا تكافأت الأدلة جاز أن يأخذ بأيهما شاء . انظر : المسودة ص 400 .
- (98) في ( أ ) و( ب ) : " وجميع مشروطه " ، والمثبت من نهاية المحتاج للرملي ومغني المحتاج ، أي جمع

شروطه المفتى المستقل.

- (99) هو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهروري الشافعي ، ابن الصلاح ، من مصنفاته "علوم الحديث " و" فتاوى ابن صلاح " توفي سنة 643 هـ. . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 23 / 140 ، الأعلام 4 / 204 .
- (100) قيَّده ابن الصلاح بمن قيدّت مذاهبهم ودوّنت ، وألحق بالأئمة الأربعة : الأوزاعـــي وســـفيان والسحاق . انظر : أدب المفتى 1 / 88 ، البحر الحميط 6 / 290 .
- (101) تتبع الرخص: هو أن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه ، وهو محرّم بالاتفاق ، وذلك إذا كان تتبعه لها على وجه التشهي ، بحيث يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف كما ذكر المصنّف، لكن هل يفسق ؟ فيه خلاف بين أهل العلم ، لأنه لا يلزم من التحريم الفسق ، لذلك فرّق بينهما ورجّح كونه فسقاً . انظر : شرح الكوكب المنير 4 / 577 ، البحر المحسيط 6 / 325 ، روضية الطالحين 8 / 94 .
- (102) وهذا من كلام ابن حجر الهيتمي لا الرملي كما ذكر المصتّف ، فقد اختلط عليه النقل . انظر : تحفة المحتاج 1/4 ، نماية المحتاج 1/4 ، نماية المحتاج 1/4 ، نماية المحتاج 1/4 ،
- فلا يكون فسقاً لأنه لا يلزم من الحرمة الفسق كما مضى ، وهذا الذي رجحه الرملي في النهاية 103 فلا 103 .
  - (104) انظر: حاشية ابن قاسم 1 / 47.
    - (105) في (أ): "عندنا".
  - (106) في (أ): "واحمدة "والمثبت من (ب) ومن تيسير التحرير .
    - (107) في (أ): " المجتهدين "، وهو خطأ.
- (108) وجزم بهذا الجيلي في كتابه : " الاعجاز " وقال به بعض الشافعية والحنابلة . انظر : البحر المحيط 6 / 320 ، المسوّدة ص 420 ، شرح تنقيح الفصول ص 432 ، شرح الكوكب المسنير 4 / 577 .
  - (109) وهو قول الجمهور ، وهناك أقوال أخرى فصّلت . انظر: المصادر السابقة.

(110) في تيسير التحرير : " الأمّة " .

(111) تيسير التحرير 4 / 253 .

(112) لما عُرف أن الراجح من أقوال الأصوليين جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ، حيث كان الناس يستفتون آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم . انظر : البحر المحليط 6 / 296 جمع الجوامع 2 / 395 ، شرح تنقيح الفصول ص 571 .

(113) قاله في " العقد الفريد " ( مخطوط 18 / ب ) .

(114) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، أبو محمد ، من مصنفاته : " الفــصل في الملـــل والأهواء والنحل " و" المحلمي " في الفقه، توفي سنة 456هـــ.

انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 239 ، الأعلام 4 / 254 .

(115) انظر المحلى 9 / 362 ، وانظر كذلك : شرح الكوكب المنير 4 / 576 .

(116) لم أقف على من نقل هذا الإجماع إلا عند السيد السمهودي وحكاه بصيغة التمريض، غيير أن دعوى الإجماع على تفسيق متبع الرخص نقلت عن ابن عبد البر ، وهي محمولة على ما سيأيي ذكره عن السيد السمهودي ، بأن يكون التتبع على وجه التشهي والتلاعب . انظر : العقد الفريد : ( مخطوط 20 / أ ) ، شرح الكوكب المنير 4 / 578 ، التقريد / 351 .

(117) في ( أ ) : " يشح " وهو خطأ .

(118) وهذا هو المذهب الحق والذي عليه الأئمة الأربعة ، وجمهورهم أن المصيب واحد ، والبساقون مخطئون ، غير ألهم معذورون بخطئهم ، للحديث الصحيح : " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد " أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام رقم ( 7352 ) .

انظر : شرح الكوكب المنير 4 / 489 ، شــرح تنقــيح الفــصول ص 438 ، البحــر المحــيط 6 / 241 ، تيسير التحوير 4 / 202 .

(119) وهو قول ضعيف ، وما ينسبه بعض المحققين إلى الجمهور من القول بأن كل مجتهد مصيب، هــو

باعتبار وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد ، لأن لله تعالى حكمان : أحدها : مطلوب بالاجتهاد ونصب عليه الدلائل والامارات ، والثاني وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد ، فنظروا إلى هذا الحكم الثاني ، فالحلاف لفظي حينئذ . وذكر ابن تيمية تعليلاً آخر وهو أن هؤلاء شق عليهم أن يقال للمجتهد : إنه أخطأ ، لأن هذا اللفظ يستعمل في الذنب كما جاء في قراءة ابن عامر ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاق نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ﴾ " على وزن عملاً ، فهؤلاء أرادوا بأن كل مجتهد مصيب أي : مطيع لله ليس بآثم أو مذموم . انظر : المحر المحيط 6 / 260 ، نفائس الأصول 9 / 4060 ، مجموع الفتاوى 20 / مذموم .

- . ( 40 انظر هذه الفتوى بأبسط من هذا في العقد الفريد ( مخطوط 20 / ب 20 ) .
  - (121) يقصد السيد السمهودي لا عز الدين.
  - (122) انظر: العقد الفريد ( مخطوط 20 / أ ) .
- (123) والقائـــل هـــو ابـــن القـــيم رحمــه الله تعـــالى فهـــذه عبارتـــه في إعــــلام المــوقعين 4 / 262 ، والقول بأن العامي لا مذهب له ، هو قول جمهور أهل العلم . انظر : البحر المحيط 6 / 312 ، روضة الطالبين 8 / 89 ، مجموع الفتاوى 20 / 222 ، شرح الكوكـــب المــنير 4 / 574 .
- (124) هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي ، أبو سعيد من مصنفاته : "تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم " و" الأشباه والنظائر " توفي سنة 761 هـ . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية 6 / 104 ، الأعلام 2 / 369 .
  - . 253 / 4 نقله عنه أمير بادشاه في تيسير التحرير 25 (125)
- (126) وقد أسقط المصنف قبل هذا النقل كلاماً ، يحسن نقله ليتم به المعنى : " المنتقل من مذهب إلى مذهب آخر باجتهاد وبرهان آثم يستوجب التعزير ، فبلا اجتهاد وبرهان أولى ، ثم حقيقة ... " شرح فتح القدير 6 / 360 .

- (127) في المطبوع: " لأنه ".
- (128) ما بين هذين الخطين هو من كلام المصنف لا من كلام الكمال .
- (129) في كلا النسختين : بالتزامه ، والمثبت من المطبوع لأنه أوفق للسياق .
  - (130) شرح فتح القدير 7 / 360.
  - (131) تتمة كلام الكمال ، انظر المصدر السابق .
    - (132) العقد الفريد ( مخطوط 28 / ب ) .
- (133) العقد الفريد (مخطوط 6 / أ) ، وهذا هو قول الجمهور ، وهناك قول اختاره بعيض المحققين كالنووي والغزالي وابن قدامة ، أنه يأخذ بقول الأفضل علماً وديناً ، فإذا استويا تخيّر، وثمّية أقوال أخرى . انظر : البحر المحيط 6 / 313 ، المستصفى 2 / 391 ، شرح الكوكب المسنير 4 / 581 ، روضة الطالبين 8 / 91 .
  - (134) أي من قال لا يلزم من التزم مذهباً معيّناً الاستمرار عليه .
    - (135) ساقطة من نسخة (أ).
    - (136) تيسير التحرير 4 / 253 254)
  - . 360 360 / 6 وتمام هذا التحقيق في شرح فتح القدير 360 360 / 6
    - (138) التقرير التحبير 3 / 351 .
- (139) وعبارة الكمال : "ولا يمنع منه مانع شرعي ، إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان لسه إليه سبيل بأن لم يكن عمل بآخر فيه " أي عمل بقول آخر مخالف لذلك الأخف في ذلك المحال فيه . انظر : تيسير التحرير 4 / 254 .
- (140) أراد المصنف أن يبين وجه التناقض بين ما سطره الكمال في شرح الهداية وبين ما ذكره في التحرير ، حيث أطلق في شرح الهداية جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب ونفى أن يكون تُمّة مانع يمنع من النقل أو العقل ، ثم جاء في هذا الموضع فحجَّر ما وسعه هناك ، ومنع الانتقال إذا كان المنتقل إليه من جنس العمل الذي شرع فيه ، لذلك قال الشرنبلالي بعد أسطر أن هذا المنع لا يتجه مع ما ورد عن النبي على من الأمر بالتخفيف ، وينبغي حمل المنع على خصوص العين لا

خصوص الجنس.

(141) لأن قضاء القاضي لا يُنقض ، كذلك إذا أمضى الفعل تقليداً لإمام آخر ليس له نقضه .

انظر : حاشية ابن عابدين 1 / 163 .

(142) وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم ( 24102 ) عن عائشة رضي الله عنها " أن نبي الله ﷺ كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله كراهية أن يستن الناس به فيفرض عليهم من الفرائض " .

والطبراني في الأوسط رقم ( 3762 ) عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله ﷺ كان يصليهما و كان يحب يصليهما في المسجد محافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما خفف عليهم " ، والحديث أصله في الصحيح كما سيأتي .

(143) هو محمد بن إسماعيل البخاري ، أبو عبد الله ، أشهر من أن يعرف ، صاحب " الجامع الصحيح " ، تو في سنة 256 هـ .

انظر ترجمته في : شذرات الذهب 3 / 252 ، الأعلام 6 / 34 .

(144) عائشة بنت أبي بكر الصديق ، أم المؤمنين ، تكنى بأم عبد الله ، تزوجها النبي ﷺ في السنة الثانية بعد الهجرة ، توفيت سنة 58 هــ .

.  $240 \ / \ 3$  الأعلام  $27 \ / \ 6$  ،  $240 \ / \ 3$  الأعلام  $240 \ / \ 3$  انظر ترجمتها في : أسد الغابة

- (145) في النسخة المطبوعة من صحيح المخاري في كتاب الصلاة ، باب ما يصلى بعد العصر رقـــم ( 590 ) لا يوجد سوى لفظ : " وكان يحب ما يخفف عنهم " ، ولكن يبدو أن هنـــاك روايـــة أخرى عن المبخاري بلفظ : " خفف عنهم " أشار إليها الحافظ ابن حجر في فتح المبــاري 2 / 65 ، والزيلعي في نصب الراية 1 / 251 .
  - . 254/4 تيسير التحرير 146

- (148) أخرجـــه أحمـــد في مــــسنده 3 / 479 ، عـــن أعـــرابي لم يـــسمه في حـــديث طويل ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1 / 94 ، سنده صحيح .
- (149) هـو نـصر بـن إبـراهيم بـن نـصر بـن داود المقدسـي النابلـسي الـشافعي ، أبو الفتح ، من تصانيفه : " التهذيب " و " التقريب " ، توفي سنة 490 هـ . انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 396 ، الأعلام 8 / 20 .
- (150) ذكر السيوطي والمناوي أن الشيخ نصر المقدسي رواه من غير سند ، فلا أدري كيف قال أنسه رواه مرفوعاً ، ورواه كذلمك البيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند ، ونقل المناوي عن السبكي قوله : وليس بمعروف عند المحدثين ، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ، وحكم الألباني بأنه موضوع .

34 سغير الجامع الصغير 1 / 24 ، فيض القدر 1 / 212 ، ضعيف الجامع الصغير ص

(151) المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيبايي الشافعي ، مجد الدين ، أبو السعادات ابن الأثير ، مــن مصنفاته " النهاية في غريب الحديث " ، توفي سنة 606 هــ .

انظر ترجمته في : شذرات الذهب 7 / 42 ، الأعلام 5 / 272 .

107 / 1 انظر : جامع الأصول 1 / 107

(153) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي ، الحافظ، من تصانيفه: " السنن الكبرى " و" الترغيب والترهيب " ، توفي سنة 458 هـ .

(154) في أ : " أبي " وهو خطأ .

(155) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، أبو محمد ، أحد الفقهاء السبعة في المدينة وأحد خيار التابعين ، توفي 107 .

- (156) انظر : الطبقات الكبرى 5 / 89 .
- (157) عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ، حبر الأمة ، وترجمان القرآن ، روى كثبراً مـــن الأحاديث ، توفي سنة 68 هـــ .
  - 4 الأعلام 4 / 95 . الأعلام 4 / 95 . الأعلام 4 / 95
- (158) انظر : الفردوس بمأثور الخطاب 4 / 160 ، رقم ( 6497 ) ، وهو جزء من حديث سيأتي تخريجه قريباً .
- (159) عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي القرشي ، أبو حفص ، قيل له خامس الحلفاء الراشدين . توفي سنة 101 ، وله أربعون سنة .
  - انظر ترجمته في : شذرات الذهب 2 / 5 ، الأعلام 5 / 50 .
    - . 381 / 5 انظر : الطبقات الكبرى 5 / 381
- (161) وهذا تتمة الحديث الذي أخرجه الديلمي في الفردوس ، وقد أخرجه غير واحد لكنه لا يصح ، بل قال ابن حزم : مكذوب باطل .
  - انظر : تخريج أحاديث مختصر المنهاج رقم ( 55 ) .
- (162) هو هارون بن محمد بن المنصور العباسي ، أبو جعفر ، خامس خلفاء الدولة العباسية وأشهرهم ، توفى سنة 193 هــ .
  - انظر ترجمته في : شذرات الذهب 2 / 431 ، الأعلام 8 / 62 .
    - (163) ساقطة من أ .
    - . 107 / 1 انظر : جامع الأصول 1 / 104
- (165) العقد الفريد : "مخطوط 20 / أ " وأخذه السيد السمهودي من كلام ابن الصلاح حيث قال : " في اختلاف أصحاب رسول الله الله ورضى عنه مخطئ ومصيب ، فعليك بالاجتهاد ، وقــال : ليس كما قال ناس فيه توسعة قلت : لا توسعة فيه ، بمعنى أنه يتخبر من أقوالهم من غير توقف ، على ظهور الراجح وفيه توسعة بمعنى أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالاً فيما بين أقوالهم

، وإن ذلك ليس مما يقطع فيه بقول واحد متعين ، لا مجال للاجتهاد في خلافه " .

- (166) ساقطة من أ .
- (167) انظر : شرح فتح القدير 2 / 311 .
- (168) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بــسكينة عــن أبي قتادة رضي الله عنه قال : "بينما نحن مع رسول الله ﷺ إذ سمع جلبة رجال ، فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا الصلاة قال : لا تفعلوا ، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ".
- (169) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي ، صاحب التصانيف الكثيرة منها " تدريب الراوي " و " تفسير الجلالين " ، توفي سنة 911 هــ .
  - . 3015 / 3 الأعلام 3 / 10 الأعلام 3 / 10 . انظر ترجمته في : شذرات الذهب 3 / 10
- (170) الجامع الصغير 1 / 82 ، وقال السيوطي : ضعيف ، وضعفه أيضاً الألباني في ضعيف الجـــامع الصغير .
- (171) يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ، أبو عمر ، من مصنفاته " التمهيد " و " جامع بيان العلم وفضله " ، توفي سنة 463 هـ .
  - انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 266 ، الأعلام 8 / 240 .
- فهو مسطور في كتابسه ، جسامع بيسان العلسم وفسضله (172) ليس ثمة مجال للتشكيك فيما نقله ، فهو مسطور في كتابسه ، جسامع بيسان العلسم وفسضله 2 / 211 .
  - . 4094 / 8 انظر : التحبير 8 / 4094 .
- (174) هــو محمــد بــن الحــسين بــن محمــد ، أبــو يعلـــى الفــراء الحنبلـــي ، صــاحب " العدة " و" الأحكام السلطانية " توفي سنة 458 هــ .
  - انظر ترجمته في : شذرات النهب 5 / 252 ، الأعلام 6 / 99 .
- (175) نقـــل ابـــن تيميـــة في المـــسودة ص 463 كـــلام القاضـــي فقـــال : "قـــال القاضـــي بعد ذكر كلام الإمام أحمد المنقول من خطه : هذا محمول على أحد وجهين: إما أن يكون من

أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص فهذا فسق لأنه ترك ما هو الحكم عسده واتبع الباطل ، أو يكون عامياً فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضاً فاسق ، لأنه أخل بفرضه وهو التقليد ، فأما إن كان عامياً فقلد في ذلك لم يفسق ، لأنه قلّد من يسوغ لمه الاجتهاد ".

(176) الموصول هو " ما " في قول الكمال " ما يمنعانه " وهو الفعل الذي انتقل إليه المقلّد على غـــير مذهب إمامه ، والضمير المفعول هو" يمنعانه " وهو مفعول " يمنعان " ويعود إلى الفعل .

وهذا القيد ذكره القرافي في شرح المحصول 9 / 4148 ، وانظر كــذلك : البحــر الحــيط 6 / 322 .

- (177) في المطبوع " التفسيق " وهو خطأ .
- (178) في ب زيادة : " وصلى بذلك الوضوء " ، والمثبت هو الموجود في المطبوعة.
- (179) في أ والنسخة المطبوعة من تيسير التحرير : "بذلك " ، وهو صحيح إن شاء الله فتعود الإشارة إلى الدلك ، لكن ما أثبته موافق لما في التقرير ، ولما ترجح عندي أن المثبت في تيسير التحرير هو خطأ مطبعي ، لأنه لما عاد فاستثنى قال : " وإلا أي وإن لم يكن بذلك صحت صلاته ... " . تيسير التحرير 4 / 254 .
  - . 180<sub>)</sub> ساقطة من ب
  - (181) في أ: "كذلك "، والمثبت موجود في تيسير التحرير، والتقرير.
    - (182) ساقطة من ب .
- (183) وهذه مسألة سبق تعرض المصنف لها في أول الكتاب ، وقد أورد القرافي مثالاً آخر على هـــذا التلفيق في شرح المحصول 9 / 4149 .
- (184) وهذه حجة من جنح إلى جواز التلفيق ، فإمام المذهب إنما يحكم ببطلان النكاح لمن أخذ بمذهبه ، أما إذا قلد غيره فلا يحكم بذلك ، لاسيما فيما يسوغ فيه الخلاف ، وهذه حجة صاحب القول السديد 95/1 فقال : " إنما يقول له إنما باطلة إن كنت أخذت في ذلك الأمر الذي حكمت أنا ببطلانه من أجله بمذهبي ، وأما إن كنت قلدت فيه غيري فلا أحكم ببطلانها حينئذ في حقك إذ كنت متمسكاً بقول مجتهد ، وكذلك يقول له الآخر ، والآخر ، والآخر ، والآخر ، فبطلل إطللاق

قولهم بمنع التلفيق بأن كلاً من المجتهدين حاكم ببطلان صلاته مثلاً ، بل يقيد الحكم منه ببطلالها بما إذا كان متمسكاً فيها بمذهبه فيما يرى ذلك المجتهد بطلالها بسبب فعله أو تركه ، لا أنه قلد غيره فيه ، فافهم ما فيه فتندفع تلك المغالطة "

(185) وحاصل هذا الجواب : إذا سلمنا القول بأن الشافعي – مثلاً – يجيز تقليد الإمام أبي حنيفة في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل ، أي تقليداً مطلقاً ، مع أنه يخالف الــشافعي في كـــثير مـــن الشروط ، فمن باب أولى أن يجيزها في صورة التلفيق ، حيث المخالفة أقل .

. 186) تيسير التحوير 4 / 254 – 255

(187) وهذا الذي مال إليه صاحب فواتح الرحموت وشارحه 2 / 406 ، وقد نسبه لابـــن نجـــيم ، الموري الحنفي في كتابه : القول السديد 1 / 88 .

(188) انظر : تيسير التحرير 4 / 254 .

(189) الجزئـــي : مـــا يمنـــع نفـــس تـــصوره مـــن وقـــوع الـــشركة فيـــه ، وينــــدرج تحـــت الكلي . والكلي في هذا المثال هو مجموع الأحكام والمسائل .

انظر: التعريفات ص 103.

(190) الجزء : ما يتركب الشيء منه ومن غيره ، فالرخص بهذا الاعتبار جزئيات مستقلة ، وليـــست أجزاء لها .

انظر: التعريفات ص 102.

النظر : " عقد على المنزرع بسبعض الخسارج " . انظر : حاشية ابسن عابسدين المنزرع بسبعض الخسارج " . 331/9

(192) هي : " دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره ". انظر : حاشية ابن عابدين 9 / 244

(193) انظر : شرح فتح القدير 8 / 384 ، حاشية ابن عابدين 9 / 331 .

(**194**) وبقولهما يفتى .

انظر: المرجعين السابقين.

(195) يقول السرخسي في المبسوط 23 / 19 : "ثم التفريع بعد هذا على قول من يجــوز المزارعـــة

والمعاملة ، وعلى أصول أبي حنيفة أن لو كان يرى جوازها، وأبو حنيفة – رحمه الله – هو الذي فرّع هذه المسائل لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله في هذه المسألة ، ففرع على أصوله أن لـــو كان يرى جوازها " .

(196) وهـــذا مــن أبلــغ الأدلــة في الــرد علــى مــن جــوز التلفيــق ، يقــول صــاحب الهداية : " وإذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالقصر وغيره لا يجزئه الاقتداء به " ، بل بالغ أبو اليسر منهم فزعم أن اقتداء الحنفي بشافعي المذهب غير جائز مطلقــاً ، لأن أبــا حنيفة جعل رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من العمل الكثير الذي يفسد الــصلاة فلذا لا يصح الاقتداء بهم .

والحق الذي عليه المحققون من الحنفية ما ذكره المصنف وهو الجواز بشرط أن يحتاط المخالف في مواضع الخلاف ، فلا يُرى وهو يتوضأ من ماء راكد ، أو سال منه دم بعد الوضوء أو يمسح ما قلً عن ربع رأسه ، فإذا رأى ذلك لا يجوز الاقتداء به ، وإذا لم يعلم منه هذه الأشياء بيقين يجوز الاقتداء به ، ذكر هذا شيخ الإسلام المعروف بخواهرزاده .

انظر : شرح فتح القدير 1 / 280 – 283 ، الكفاية شرح الهداية 1 / 283 ، حاشية ابن عابدين 2 / 259 .

- (197) وهو أن يأخذ المشتري السلعة ويسلم الثمن من غير إيجاب أو قبول ، أو يكون القبول والإيجاب من أحدهما دون الآخر . وهو حافز عند الجمهور وينعقد به البيع ، وخالف الشافعي . انظر : المبسوط (107 61) ، الفروع (107 61) ، مواهب الجليل (107 61) ، هاية المحتاج (107 61) . (107 61) .
- (198) الولي من أركان النكاح عند الأئمة مالك والشافعي وأحمد ، فلا ينعقد النكاح مسن غسير ولي، وخالف أبو حنيفة في ذلك وقال بانعقاده برضاها ، بكراً كانت أم ثيباً . انظر : شرح فتح القدير 3 / 157 ، مواهب الجليل 3 / 419 ، نماية المحتساج 6 / 209 ، كشاف القناع 5 / 48 .

- 746 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ
- (199) وهي مسألتان ، فالحنفية يشترطون الشهادة في النكاح ، لكنهم لا يقيدونه بكوفهم عسدولاً أو ذكوراً ، فتجوز شهادة الفاسق أو المحدود في القذف ، وكذلك تجوز الشهادة برجل وامرأتين ولا تشترط الذكورة ، بخلاف الجمهور.
- انظر : شرح فتح القدير 3 / 110 ، مواهب الجليل 3 / 408 ، نماية المحتساج 6 / 110 ، كشاف القناع 5 / 65 .
- (200) وهو من نواقض الوضوء عند الشافعية سواء كان بشهوة أو لا ، وقيدها الجمهور بما إذا كـــان اللمس بشهوة .
- انظــر : مواهــب الجليــل 1 / 297 ، نهايــة المحتــاج 1 / 116 ، كــشاف القنــاع / 128 . 128 / 1
- . (201) مس الذكر لا ينقض الوضوء عند الحنفية ، وينقض عند الجمهور إذا كان اللمس بغير حائل . (201) انظر: المبسوط (1 / 66) ، مواهب الجليل (1 / 66) ، فاية المحتاج (1 / 66) ، كشاف القناع (1 / 66) . (126)
- (202) أي كنايات الطلاق ، فهي كالصرائح يقع بها الطلاق إذا نوى عدداً كاثنتين أو ثلاثاً ، بخــــلاف الحنفية فهي بوائن عندهم إلا ثلاثة ألفاظ .
  - انظر : هاية المحتاج 6 / 455 ، شرح فتح القدير 3 / 404 .
  - مائعة و مائعة : " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " ولا فرق بين كون النجاسة جامدة أو مائعة انظر : تحفة المحتاج 1/83 .
    - (204) لكون دم ومني الآدمي طاهر عند الشافعية .
      - انظر : نماية المحتاج 1 / 110 ، 243 .
    - (205) لحديث : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " وردوا حديث القلتين أو قالوا هو مأول . انظر : مواهب الجليل .
      - (206) أي أرواث ما يباح أكله ، وليس على اطلاقه .

انظر : مواهب الجليل 1 / 94 .

(207) مواهب الجليل 1 / 177 .

(208) أي لا يقولون بجواز مراجعته افتاءً لا تحكيماً كما سيأتي ، ومثال هذه المسألة فيمن تزوج بغير ولي وهو غير صحيح عند الشافعي ، فإذا أوقع الطلاق بلفظ الكناية فبانت منه ، لم يجز أن يفتى بمذهب الشافعي القائل بألها رجعية ، وامتنع مشائخ الحنفية عن هذه الفتوى وقالوا : يحتاج إلى حكم الحاكم، وعللوا ذلك بقولهم: حتى لا يتجاسر العوام فيؤدي إلى هدم الملذهب، ووجه الدلالة واضح لما أراده المصنف ، وهو : لو كان التلفيق جائراً لما وضعوا هذا الضابط والقيد .

. 115 - 114 / 8 نظر : شرح فتح القدير 6 / 408 - 409 ، حاشية ابن عابدين

(209) أي نفس المثال المذكور ، فيمن تزوج امرأة بغير ولي ثم طلقها ثلاثاً وهو يقع بالاتفاق ، فيجـوز أن يبعثه لقاضِ شافعي ليحكم بينهما ببطلان ذلك النكاح وببطلان الثلاث .

انظر: المصدرين السابقين.

(210) لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، فيجعله في حل من ترك رأيه والأخذ بقول القاضي ، بخسلاف الاجتهاد والفتوى فهي لا تنقض بعضها بعضاً .

انظر : حاشية ابن عابدين 8 / 105 .

(211) هو زين الدين بـن قاســم بـن قطلوبغــا الجمــالي المــصري الحنفــي، مــن مــصنفاته: " تاج التراجم" في تراجم الحنفية ، و" شرح فرائض الجمع"، توفي سنة 879هــ. انظر ترجمته في : شذرات الذهب 9 / 4871 ، كشف الظنون 5 / 830 .

. هـ 808 سنة 808 هـ التوفى سنة 808 هـ (212) لشهاب الدين أحمد بن العماد الاقفهسي المتوفى سنة

انظر : كشف الظنون 1 / 508 .

(213) وممن نقل الإجماع على بطلانه ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج 112/10 .

(214) ووجه التلفيق ، أن المالكية يجيزون للقاضي المكتوب إليه أن يقبل كتاب القاضي الكتـــاب ، إذا كان يعرف خطه ، أما الشافعية فلا يعتمدون الخط لاحتمال التزوير ومشابحة الخطوط

- 748 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ انظر : العزيز 12 / 289 ، حاشية الدسوقي 4 / 160 .
  - (215) انظر هذا النقل عن العلامة القاسم موجزاً في حاشية ابن عابدين 148/5 .
- (216) إبراهيم بــن علــي بــن أحمــد الطرسوســي الحنفــي ، نجــم الــدين ، مــن مــصنفاته : " الفوائـــد المنظومــة " ، " ذخــيرة النساظر في الأشــباه والنظــائر " ، تــوفي ســنة 758هــ .
  - انظر ترجمته في : كشف الظنون 5 / 16 ، الأعلام 1 / 51 .
- (217) في أ : " الصلة " وهو خطأ ، لأن أقسام الوقف عند الحنفية ثلاثة : في الصحة ، أو في المرض ، دون الثالث ، لأنه وصية . واختلفوا في وقف المرض ، وصحح السرخـــسي كونـــه كوقــف الصحة حتى لا يمنع الإرث عند أبي حنيفة .
  - انظر : المبسوط 12 / 28 ، حاشية ابن عايدين 6 / 970 .
- (218) الحسن بن أحمد بن الحسن ، قاضي القضاة حسام الدين الرازي ، ولي القضاء بمصر ، توفي سنة . 699 هــ .
  - انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص 60 .
- (219) لأن السفه لا ينعدم بسببها الأهلية ، ولا يجعل السفه عذراً في إسقاط الخطاب عنه بشيء مسن الشرائع ولا في اهدار عبارته فيما يقرُّ به على نفسه من الأسباب الموجبة للعقوبة ، ولما كسان الحجر على السفيه باطلاً ، يبقى تصرفه نافذاً ويصح وقفه .
  - . 470 / 6 انظر : المبسوط 24 / 157 ، حاشية ابن عابدين
- (220) فالوقف صحيح عنده لاكتمال شروطه لكن لا ينفذ لكونه محجوزاً عليه للسفه ، فأبو يوسف ومحمد رحمهما الله خالفا صاحبهما في هذه المسألة فقالا : يجوز الحجر عليه لهذا السبب . انظر : المبسوط 24 / 157 .
- (221) ذكر ابن عابدين أن بعض القضاة حكم بصحة وقفه بناء على ذلك ، لأن القضاء بحجـــره لا يرفع الخلاف ، لوقوع الخلاف في نفس القضاء ، فيصح الحكم به بصحة تصرفه عند الإمام ، فيصح وقفه .

. 472 - 470 / 6 انظر : حاشية ابن عابدين 6 / 470 - 472

(222) ووجه الاشكال أن الإمام وإن قال بصحة تصرفه لكنه لا يقول بلزوم الوقف ، والقائل بلزومه لا يقول بصحة تصرف المحجور ، فيصير الحكم بلزوم وقفه مركباً من مذهبين .

انظر : حاشية ابن عابدين 6 / 471 .

(223) في فروع الحنفية ليوسف بن أبي سعيد السجستاني . انظر : كشق الظنون 1 / 1885

(224) وهي مسألتان ، فمسألة العدالة والذكورة في الشهادة على النكاح سبق وأن تعرض لها المؤلف ، حيث أن الحنفية لا يشترطون ذلك بخلاف الجمهور .

أما القضاء على الغائب فهي جائزة عند الجمهور ومنعها الحنفية .

انظـــر : حاشـــية ابـــن عابـــدين 8 / 91 ، الفـــروع 6 / 2438 ، مغـــني المحتـــاج الظـــر : حاشية الدسوقي 4 / 262 .

- (226) في ب : " يتمحص " ، وهو صحيح أيضاً ، يقال : محص الذهب بالنار أخلـــصه ممـــا يـــشوبه، والمحض بوزن الفلس وهو الخالص يقال : لبن محض أي لم يخالطه الماء ، وقولـــه : لم يــــتمحص التلفيق بمعنى لم يكن تلفيقاً خالصاً ليحتج به .

انظر: مختار الصحاح: مادة "محض " و "محص ".

(227) والاختلاف في النفاذ لا في الجواز ، لأن الحنفية يجمعون على أنه لا يقضى على غائب . انظر : حاشية ابن عابدين 8 / 96 ، شرح فتح القدير 6 / 400 .

(228) محمد بـن أحمــد بـن أبي ســهل السرخــسي الحنفــي ، أبــو بكــر ، مــن مــصنفاته : " أصول السرخسي " و" المبسوط " ، توفي سنة 482 هــ .

انظر : ترجمته في : الفوائد البهية سنة 158 .

(229) وهو قول شيخ الإسلام الهروي .

انظر : شرح فتح القدير 6 / 402 .

(230) محمد بن عبد الستار بن محمد الكردري ، شمس الأئمة أبو الوجد ، من مصنفاته : " شرح مختصر الاخسيكثي " ، توفي سنة 642 هـ .

انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص 176 .

(231) أي في الشهادة على النكاح لذلك قالوا : ولا يشترط العدالة ، والنكاح له حكمان : حكم الانعقاد ، وحكم الإظهار ، فنفاذه وانعقادة لا يشترط فيه العدالة ، أما الإظهار فيكون عند التجاحد فلا يقبل إلا شهادة العدول .

انظر : حاشية ابن عابدين 4 / 75 ، شرح فتح القدير 3 / 112 .

(232) في أ زيادة : " إما " وليس لها موضع .

(233) أي المتعمد في غيابه .

(234) جاء في مبسوط خواهرزادة وغيره : " لا ينبغي للقاضي أن يقضي للغائب من غير خصم، كما لا ينبغي للقاضي أن يقضي على الغائب إلا أن مع هذا لو وكل وكيلاً وأنفذ الخصومة بينهم فهو جائز وعليه الفتوى " .

. 97 / 8 نظر : شرح فتح القدير 6 / 402 ، حاشية ابن عابدين

(235) والوقف جائز عند أبي حنيفة وما ورد فيه من القول بعدم الجواز قصد به أن لا يجعله لازماً فعنده يجوز جواز الإعارة فتصرف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء العين على حكم ملك الواقف ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة ويورث عنه ، ويلزم عنده بإحدى أمرين لا ثلاث كما ذكر المصنف : أن يحكم به القاضي ، أو يخرجه مخرج الوصية .

انظر : المبسوط 12 / 27 ، حاشية ابن عابدين 6 / 407 .

(236) ساقطة من أ .

(237) بمعنى لو فرض أن المثال المذكور سابقاً في وقف المشاع وفيه خلاف بين الحنفية ، كما لو وقف نصف نصف أرض أو نصف دار مشاعاً على الفقراء ، والخلاف وفي وقف المشاع مبني على اشتراط التسليم وعدمه ، لأن القسمة من تمامه ، فأبو يوسف لا يشترط التسليم ولذا أجاز وقف المشاع ، بخلاف محمد فإنه اشترط التسليم ولذا لم يجزه . وقول المصنف : يكون رواية عن الإمام ، أي أبي حنيفة ، فقد نقل الحنفية أنهم ما قالوا قولاً إلا وهو مروي عن الإمام أبي حنيفة

انظر : المبسوط 22 / 36 ، حاشية ابن عابدين 6 / 432 - 433 .

(238) ولهذا عقد ابن عابدين مطلباً في حاشيته 6 / 433 قال فيه: "مطلب مهم إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد لم يكن حاسماً بخلاف مذهبه ، وقال ما خلاصته أن الفتوي إذا كانت بخلاف مذهب أبي حنيفة إذا كانت منقولة عن مذهب آخر كالشافعي أو المالكي ، أمسا إذا حكم بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما فليس حكماً بخلاف رأيه ، وبمذا تنتفي دعوى التلفيق ".

(239) فعندها تتميز الأشياء فأين الموصوف بالأهون حتى يمكن أن يجعل مثالاً يقاس عليه فيحكم على مقابله بأنه أعظم أو أهون ؟

(240) ما بين الخطين من كلام المؤلف.

(241) وللعلماء فيها ثلاثة أقوال:

أ – أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق ، وهذا قول بعض التابعين .

ب – لا يقع به شيء ، ولا كفارة عليه ، وهذا مأثور عن بعض السلف وهو مذهب داود وابسن حزم .

جــ - أنه يجزئه كفارة يمين وهو مأثور عن طائفة من الصحابة وغيرهم .

انظر : مجموع الفتاوى 33 / 187 – 188 .

(242) في أ : " تخرج " .

(243) في أ : " والتكلف " وهو خطأ .

(244) إلى هنا انتهت عبارة العلائي ، ونقلها صاحب البحر 6 /32 من غير عزو .

(245) يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى 20 / 221 : "إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها ، وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا ، فهذا يجوز ، بل يجب ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ".

752 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ

(246) أحمد بن محمد بن أحمد القدوري الحنفي ، أبدو الحمسين ، صحاحب " المختصر " ، توفي سنة 428 هـ .

انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص 30 .

(247) يقول القدوري : " ما ظنه أقوى فعليه تقليده فيه ، وله الإفتاء به حاكياً مذهب من قلده" انظر : شرح الكوكب المنير 4 / 575 – 576 .

(248) أحمد بن حمدان بن شبيب الحنبلي ، أبو عبد الله ، من مصنفاته : " صفة المفتي والمستفتى "، توفي سنة 695 هــ .

انظر توجمته في : شذرات الذهب 5 / 428 .

(249) ساقطة من أ .

250 نيسير التحرير 4/250

(251) هكذا في النسختين وكتاب التقرير ، وهو تصحيف في الظاهر ، والصحيح ما نقلمه صاحب البحر 6 / 322 أنسه : الزنسايي ، محمد بن إستحاق بن عيساش المسالكي الزنسايي ، أبو عبد الله توفي سنة 618 هـ ، فقد قيده الزركشي بأن النقل من أصحابهم المالكية ، فهو أقرب لزمن القرافي وأعلم بمذهبه .

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 22 / 175 .

(252) التقرير والتحبير 3 / 352 ، وانظر هذا النقل في البحر الحيط 322/6 .

(253) انظر هذا النقل في : البحر المحيط 6 / 322

(254) وهذا ضابط نقله القرافي عن شيخه العز بن عبد السلام في جواز الانتقال في المذاهب ، فلا يجوز أن يتبع فيها قاتلها ، لا أهل مذهبه ، ولا غير أهل مذهبه ، لأنا لا نقرها شرعاً ، والاتباع في غير ما هو شرع غير مشروع .

انظر : نفائس الأصول 9 / 4148 ، الفروق 2 / 109 .

(255) التقرير 3 / 352

(256) محمد بن علي بن وهب القشيري ، تقي الدين أبو المواهب ، من مصنفاته: " شرح الإلمام " ،

توفي سنة 702 هـ .

انظر ترجمته في : شذرات الذهب 5 / 308 ، الأعلام 4 / 48 .

(257) انظر هذا النقل عن ابن دقيق العيد في : البحر المحيط 6 / 322 .

(258) عبد العزيز بن عبد السلام بن الحسن الشافعي ، أبو أحمد ، سلطان العلماء ، من مــصنفاته: " قواعد الأحكام في إصلاح الأنام " ، توفي سنة 660 هــ .

انظر ترجمته في : شذرات الذهب 7 / 522 ، الأعلام 4 / 21 .

- (259) وعلل ذلك بقوله : " لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المسذاهب الأربعسة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره ، ولو كان ذلك باطلاً لأنكروه ... " . قواعد الأحكام ص 304 ...
  - (260) وهذا تتمة للشروط التي ذكرها ابن دقيق العيد .
- (261) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان الأنصاري ، باب تفسير البر والإثم ، رقم 2553.
- (262) والكلام من ههنا هو من كلام الحافظ بن رجب أشار إلى ذلك صاحب التقرير وأغفله المصنف
  - (263) في أ : " والرخص " وهو خطأ .
- (264) والحديث في صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب عزوة الحديبية ، رقــم ( 3945 ) و ( 3944 ) .
- (265) من هذه النصوص ما قاله المروزي في كتاب الورع: قلت لأبي عبد الله : إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق ، وقد وقع في قلبي من أمرها شيء ، فقال : أمرها أمر قلر متلوِّث ، قلت : فتكره العمل بما ؟ قال : دع عنك هذا إن كان لا يقع في قلبك شيء، قلت : قد وقع في قلب قلب على قلب قلب قلل : قال ابن مسعود : الإثم حزاز القلب ، قلت : قد أضطرب على قلب

، قال : الاثم هو حزاز القلب .

انظر : جامع العلوم والحكم ص 286 - 287 .

(266) منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي ، أبو المظفر ، من مصنفاته : " قواطع الأدلة " توفى سنة 489 هـ. .

انظر : ترجمته في : طبقات الشافعية 5 / 355 ، الأعلام 7 / 112 .

(267) انظر: قواطع الأدلة 6 / 147 .

6 / 318 ، جمع الجوامع 2 / 399 ، شرح الكوكب المنير 4 / 580 .

(269) أحمد بن العباس بن الحسين العياضي الأنصاري ، الخزرجي ، أبو نصر ، ولم يذكر تاريخ وفاته ، إلا أنه كان حياً في زمن أبي منصور الماتويدي .

انظر: الفوائد البهية ص 23.

(270) أي الرعاية الكبرى لابن حمدان ، انظر : هذا النقل في : أصول ابن مفلح 4 / 1561

(271) وهو القول الذي صححه الزركشي وهو الصحيح من مذهب الحنابلة . انظر : البحر الحسيط 6 / 318 ، شرح الكوكب المنير 4 / 580 ، إعلام الموقعين 4 / 264 .

(272) وهذا الذي اختاره ابن الصلاح ومال إليه النووي وعزاه لابن الخطيب.

انظر : أدب المفتى 1 / 90 ، روضة الطالبين 8 / 101 ، البحر المحيط 6 / 318 .

(273) أصول ابن مفلح 4 / 1565

(274) وعلله ابن الصلاح بأن فرض المقلد هو التقليد .

انظر : أدب المفتى 1 / 90 .

(275) أسقط المصنف ههنا نقلاً عن الكمال ، ولعله فعل ذلك لأنه سبق الإشارة إليه وهو قول الكمال : "إذا استفتى مجتهدين فاختالفا عليه ، الأولى أن يأخذ بما يميل إليه قلبه منهما ، وعندي أنه لو أخذ يقول الذي لا يميل إليه جاز ، لأن ميله وعدمه سواء ، والواجب عليه تقليد مجتهد وقـــد فعل " .

انظر : شرح فتح القدير 6 / 360 ، التقرير والتحبير 3 / 353 .

- (276) وعللوا ذلك بأن ما أمضى باجتهاد لا ينقض باجتهاده ومثله .
- $1 \cdot 63 = 1$  انظر : بدائع الصنائع 1 = 63 = 1 ، حاشية ابن عابدين
  - (277) القائل هنا هو الكسائي في بدائع الصنائع 7 ،/ 6 .
    - (278) انتهى كلام الكاسابي .
- انظر : بدائع الصنائع 6/7، وانظر مذلك : حاشية ابن عابديه : 5 / 452 .
  - . 353 / 3 التقرير (279 التقرير)
- (280) عند الحنفية يسأل عن نيته ، فإذا نوى تطليقة واحدة فهي بائنة ، لأن قولـــه " البتـــة " نعـــت للطلاق ، ولو نوى ثلاثاً فثلاث وإن لم يكن له نية فهي واحدة.
  - انظر: المبسوط 6 / 79 .
- (281) هذا كله إذا كان الزوج عالماً له رأي واجتهاد فقضاء القاضي ينفذ عند محمد ولا ينفذ عـــن أبي يوسف ، أما لو كان عامياً فعليه اتباع رأي القاضي سواء قضى له أو عليه .
  - . 451/4 انظر : بدائع الصنائع 7/5-6 ، حاشية ابن عابدين
- (282) وأوردوا التعليل السابق الذي ذكره الكاسايي ونقله المصنف : أن اتصال القــضاء بالاجتــهاد الكائن للقاضي ، يوجحه على اجتهاد الفقيه المقضى عليه في النكـــاح أو غـــيره ، والأخـــذ بالراجح متعين .
  - انظر : حاشية ابن عايدين 8 / 88 .
- (283) بل هذا أولى فإذا ألزمنا الفقيه بتقليد القاضي ، فإلزام العامي من باب أولى فإذا ألزمنــــا الفقيــــه بتقليد القاضى ، فإلزام العامى من باب أولى ، ورآى المفتي يعبر متروكاً بقضاء القاضى
  - انظر: بدائع الصنائع 7 / 6 .
- (284) ووجه كون القضاء الأول هو الملزم ، لأن القضاء الأول قضاء مجمع على جوازه لاتفاق أهـــل الاجتهاد على أن للقاضي أن يقضي في محل الاجتهاد ، وبما يؤدي إليه اجتهاده ، فكـــان هـــذا قضاء مجمعاً على صحته ، ولا اتفاق على صحة القضاء الثاني ، فلا يجوز نفـــي المجمع عليـــه بالمختلف فيه .

انظر: بدائع الصنائع 7 / 6 .

(285) لأن الرأي الأول – وهو وقوع الطلاق ثلاثاً – أمضاه بالاجتهاد ، وما أمـضى بالاجتـهاد لا ينقض باجتهاد مثله ، وبإمكانه العمل برأيه الثاني مستقبلاً في حقها أو حق غيرها .

انظر: بدائع الصنائع 7 / 6 .

(286) للتعليل السابق أيضاً .

انظر: المصدر نفسه.

(287) جامع الفصولين في الفروع لبدر الدين محمود بن إسرائيل ، الشهير بابن قاض سماوة المتوفى سنة 823 هـ ، ويتداوله الحكام والمفتون لكونه في المعاملات الخاصة .

انظر : كشف الظنون 1 / 566 .

- (288) سميت مشرَّكة لأن بعض أهل العلم شرَّك فيها بين ولد الأبوين وولد لأم في فرض ولـــد الأم ، وهي : زوج وأم وأخوان لأم ، وأخوان لأب وأم ، فللـــزوج النـــصف ، ولـــلأم الـــســس ، وللأخوين لأم الثلث ، والأخوان للأم والأب يشاركانهما في الثلث ، لقسمة عمر رضي الله عنه . انظر : المغني 9 / 24 .
- سميت بذلك لأن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم : " يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حماراً ، ألسنا من أم واحدة " . وروى أيضاً من زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : " هبوا أن أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قرباً وأشرك بينهم في الثلث " . انظر : المستدرك 4 / 374 ، 374 ، 374 .
- (290) أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الفرائض رقم ( 4081 ) عن مسعود ابن الحكم الثقفي قال : أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمها ، وأخوتها لأمها ، وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها ، فشرَّك بين الاخوة للأم وبين الاخوة للأم والأب بالثلث فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا قال : " فتلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قصينا اليوم " . وانظر : تلخيص الحبير 3 / 86 .

(291) تيسر التحرير 4 / 253

- . " بعد " : (أ) في (292)
- (293) للإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام السدين السشهيد ، المقتسول سسنة 536 هـ... انظر : كشف الظنون 2 / 1224 .
- (294) شرح فتح القدير 6 / 409 ، وانظر هذا النص عن الفتاوى الصغرى في حاشية ابن عابدين 8 / 294 ، وزادوا فيه : أن هذا ثما يعلم ويكتم حتى لا يتجاسر العوام على هدم المذهب .
- (295) لحافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزار ، المتوفى سنة 827 هـ. انظــر : كشف الظنون 1 / 242 .
- (296) ومثّل لها ابن عابدين في حاشيته 4 / 452 بقوله: كمن صلى الظهر مع مس امرأة أجنبية مقلداً لأبي حنيفة ، فقلّد الشافعي ، ليس له إبطال تلك الظهر . نعم ، يعمل بقول الشافعي في ظهر آخر ، وهذا هو المراد من قول من قال : ليس للمقلّد الرجوع عن مذهبه . وانظر كذلك : بدائع الصنائع 7 / 6 .
- (297) وفي هذا المعنى يقول المباركفوري في تحفة الأحوذي 1 / 176 : وقد جوّز أئمتننا الحنفية الأخذ في باب الطهارة بمذهب الغير ولو كان الأخذ بعد صدور الفعل فاسداً في مذهبه .
- (298) والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة رقم 67 عن ابن عمر رضي الله عنسهما : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " ، والحديث صححه كثير من الحفاظ وضعفه جماعة . انظر : تخفة الأحوذي 1 / 180 182 .
- نقل هذا النص المبـــاركفوري في تحفـــة الأحـــوذي 1 / 176 ، والـــدهلوي في الإنـــصاف 1 / 110 .
- (299) لأن المجتهد يجب عليه اتباع اجتهاده ، والخلاف هو في تقليده غيره قبل اجتهاده في تلك الواقعة . . انظر : التقرير والتحبير 3 / 330 .
- (300) يتيمــــة الــــدهر في فتــــاوى العـــصر ، لعـــلاء الــــدين الترجمـــاني ، المتـــوفي ســـنة 645 هـــ . انظر : كشف الطنون 2 / 2049 .
- (301) في ( أ ) : " الجندي " وهو خطأ ، ولم أقف إلا على ترجمة موجزة له في الجــواهر المــضية 2 /

- (302) هكذا هي مشكَّلة في نسخة ( ب ) بضم السين ، وتشديد النون ، وهي الأصح كما سيأتي .
- (303) ووجه الدلالة أن السنة عند الحنفية هي ما واظب عليها النبي ﷺ كركعتي الفجر والظهر، ويسمونها : (( سنة الهدى )) وتاركها يكون مسيئاً ، ويأثم بتركها ، لذا قسال محمد : يجب القضاء في بعض هذه السنن كسنة الفجر ، ولكن لا يعاقب بتركها لأنها ليسست بفرض ولا واجب .

أما السنن عند الشافعية فلا يجب فيها القضاء ، ومن هنا كان من ترك صلاة سنَّة أو سنَّتين ، ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة ، جاز له أن يقضي هذه الصلاة لكونما واجبة القصاء في الملذهب الجديد ، ويقضيها مرتبة لوجوب الترتيب في قضاء الفوائت عند الحنفية ،وجاز له كلذلك أن يترك قضاءها استصحاباً للمذهب القديم .

ولا يمكن همل الكلام على معنى أنه ترك صلاة سنة أو سنتين أي عاماً أو عامين ، دلالةً على الكثرة ، فيكون المعنى هل يجب عليه قضاءها مرتبة كما يقول الحنفية ؟ أو يقضيها بدون ترتيب كما يقول الشافعية ؟ لأن الحنفية يسقطون الترتيب إذا كثرت الفوائت فرادت عن سبت صلوات ، ولو هملناه على هذا المعنى لكان كلام الحجندي لاغياً لا معنى له لأن كلا المذهبين لا يوجب الترتيب حينئذ .

انظر : كشف الأسرار 2 / 568 ، حاشية ابسن عابدين 2 / 380 ، كماية المحتساج 121 . 121 . 121 .

- (304) انظر هذا النص في : الإنصاف 1 / 110
- (305) وهذا تعريف ابن أمير الحاج في التقرير 3 / 340 ، وانظر تعريف العلماء للتقليد في : جمسع الجوامع 2 / 305 ، المستصفى 2 / 387 ، ومحتصر ابسن الحاجب 2 / 305 ، شسرح الكوكب المنير 4 / 529 .
- (306) الكمال عرّفه بقوله : " العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها " فزيادة الأربعة الشرعية هي من شرح ابن أمير حاج .
- (307) أي ليس من التقليد ، وهذا الذي ذكره ابن أمير حاج مفرّع على الخلاف في حقيقة التقليـــد ،

- هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله ؟ هل من كتاب أو سنة أو قياس؟ أو هو : قبول القول من غير حجة تظهر على قوله ؟ فالذي مال إليه الكمال ابن الهمام وابسن أمسير الحاج تبعاً لابن الحاجب والآمدي وغيرهما هو الثاني .
- وذهب القفال من الشافعية وابن حمدان وابن تيمية من الحنابلة وغيرهم إلى أن قبول قول المفتي هــو من قبيل التقليد ، واستظهره أيضاً المصنّف كما سيأتي . انظر : البحــر الحــيط 6 / 270 ، المسوّدة ص 411 ، التحبير 8 / 4013 .
- (308) الحاوي القدسي في الفروع لجمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي المتوفى سنة 600 . انظر : كشف الظنون 1 / 627 .
- (309) أي يسمى مقلّداً على طريق التوسع لا على طريق الحقيقة . فصورته صورة التقليد ولسيس في الحقيقة تقليداً ، وعلى هذا التأويل حمل أصحاب الشافعي قوله : " ولا يجوز تقليد أحد سوى النبي رجوت له أن يَسسْلَم إن شاء الله " . انظر : البحر المحيط 6 / 271 272 ، المسوّدة ص 411 .
  - (310) حكى الإجماع ابن عبد البر . انظر : البحر المحيط 6 / 283 .
- (311) وهي المسائل المتعلقة بوجود الله والتوحيد والرسالة ، فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز التقليد بل يحرم لأن العقائد الأصولية عقلية ، والناس مشتركون في العقل ، والقول الشايي : يجوز ، وبه قال ابن عبيد الله بن الحسن العنبري وبعض الشافعية . واختار بعض المحقين كابن عقيل والقاضي ورجحه ابن تيمية أن المنع في التوحيد والرسالة فإلهما ركنا الإسلام ، وفاتحة الدعوة ، وعاصمة الدم ، ومناط النجاة والفوز ، فأما تكليف عموم الناس درك دقائق مسائل الأصول بالدليل فهو قريب من تكليفهم ذلك في الفروع . انظر : المسودة ص 410 ، التحبير 8 / 4017 ، فواتح الرحموت 2 / 401 ، البحر المحيط 6 / 277 .
- (312) وهو يعني العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، فمن بلغ رتبة الاجتهاد حرم عليه تقليد غيره اتفاقاً ، أما العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ففيه أقوال أوصلها الزركشي إلى بضعة عـــشر مـــنهباً أهمها :

- 760 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ
  - أ المنع وهو قول أحمد ومالك والشافعي وأكثر أصحابهم ورواية عن أبي حنيفة .
    - ب الجواز وعليه سفيان الثوري وإسحاق ورواية عن أبي حنيفة .
      - د يقلد فيما يخصه فقط.
      - جـ يقلد من هو أعلم منه ، ولا يقلد من هو مثله .
- انظر : البحر المحسوط 6 / 285 ، المستودة ص 416 ، شرح تنقيح الفصول ص 416 ، شرح تنقيح الفصول ص 416 ، فواتح الرحوت 2 / 393 .
- (313) وهــذا لــيس علــي إطلاقــه كمــا مــضى بــل هــو مقيّــد بمــا إذا كــان الخــلاف سائغاً ، وإلا وجب الإنكار .
- (314) أي لعبه مع الحنفي لأنه محرم عندهما ، وهل يحرم على الشافعي لأنه أعان الحنفي على محسرم ؟ خلاف ! والذي رجحه السبكي أن ظن الحنفي كون الشطرنج محرماً هو نتيجة اجتهاده ، وكل واحد من اللعب وظن التحريم ليس بحرام عند الشافعي . انظر : فتاوى السبكي 2 / 635 636 ، حاشية الشرواني 2 / 454 ، بدائع الصنائع 5 / 127
- (315) الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي ، وزير المقتفى وابنه من مصنفاته " الإفصاح عن معاني الصحاح " ، توفي سنة 560 هـ .
  - انظر ترجمته في : شذرات الذهب 6 / 319 .
- (316) وهذه القاعدة لها ضابط أيضاً ، لذلك غلّط ابن عبد السلام بعض أكابر أصحاب الشافعي حين أطلقوا هذه القاعدة عن عقالها ، وقد وضع العلماء ضوابط لهذه القاعدة وهي :
  - أ أن يكون مأخذ المخالف قوياً ، فإن كان واهياً لم يراع .
    - ب أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع .
- جـ أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناً ، فإن لم يكن كذلك ، فلا يترك الراجح عنـــد معتقـــده لمراعاة المرجوع . انظر : القواعد ص 183 ، المنثور في القواعد 2 / 346 ، جامع العلوم والحكم ص 126 .
- لأن البسملة ليست من الفاتحة ولا من سائو القوآن إلا من سورة النمل . انظو : مواهب الجليل 317) 544/1

- (318) لكونها من الفاتحة عند الشافعي . انظر : مغني المحتاج 1 / 157 .
- بـــل قـــراءة الفاتحـــة كلـــها ســـنة عنـــد أبي حنيفـــة . انظـــر : شـــرح فـــتح القـــدير 219 .
  - (320) في نسخة (أ): " يعتد ".
  - (321) نقلاً عن العقد الفريد للسمهودي (مخطوط 32 / أ ، 38 / ب ) .
    - (322) مغنى المحتاج 1 / 157 .
    - (323) شرح فتح القدير 1 / 253 ، كشاف القناع 1 / 342 .
      - (324) مواهب الجليل 1 / 544.
  - (325) انظر هذا التفصيل في القواعد ص 183 ، المنثور في القواعد 2 / 345 .
- (326) ذكر ذلك رداً على صاحب الهداية إذ نسب إلى محمد استحسان القراءة على سبيل الاحتياط، والكراهة عند أبي حنيفة وأبي يوسف لما ورد فيه من الوعيد عن بعض الصحابة، فأورد الكمال نسطوصاً عسسس محمسلد مسسن كتابسسه "الاثار" توافق صاحبيه ثم قال: "وقال السرخسي تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة، ثم لا يخفى أن الاحتياط في عدم القراءة خلف الإمام، لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين، وليس مقتضى أقواههما القراءة ، بل المنع". انظر: شرح فتح القدير 297/1 ، حاشية ابن عادد، 2 / 236 .
- حكـذا!! ومئـة وألـف علـى يـد الفقـير المـذنب الحقـير، أفقـر عبـاد الله إلى الله، وملتجئ الله، وطانن هكذا!! فيه كل خير ومتوكل عليه، ومفتقر إليه، ومتوسل إليه به عنده، ثم أتوسل وأتشفع الله لسيد أنبياءه ورسله، ونخبة أحبابه، محمد حبيبـه ورسـوله ﷺ، وعظم، وكرم وبارك عليه وعلى جميع الرسل والأنبياء، وعلى جميع آله وأصحابه بعدد ما في علم الله من الأزل إلى الأبد، تعم روحه الطاهرة الزكية حيث استقر هكذا!! وحيث حالـت في ملكوت الله وتصرفت بإذن من الله، وتعم جسده النور، وقبره المقدس.

762 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، ذو الحجة 1425هـ اللهم صلى - هكذا! - عليه وسلم وبارك على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه، صلاة وسلاما وتعظيماً وتبجيلاً، وأقرّ عينه في جمالك ورضاك وحبك، وأعطيه - هكذا! - مسراده في أمتسه، وشفعه في جميع أمته، لاسيما الذي - هكذا! - هم مثلي، مذنبين، جاهلين، مسرفين، مقصرين

إلاهي ارحم كاتبها محمد بحرمة نبيك محمد ، وعامله بعفوك ورحمتك التي وسعة – هكذا ! – جميع خلقك الطائعين والعاصين ، أنت أهل لذلك وقادر عليه ، تم سنة 1127 .

المصادر والمراجع

- 1- أدب المفتي والمستفتي ، للحافظ ابن الصلاح ، مطبوع مع فتــــاوى ابـــن الــصلاح ، تحقيـــق د. عبد المعطي قلعجي ، دار الباز مكة .
- 2- أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين ابن الأثير الجزري (ت 630 هـ ) ، تحقيق : علي معوّض عادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان .
- 3- أصول ابن مفلح ، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت 763 هـ) ، تحقيق الـــدكتور
   فهد الســـدحان ، مكتبة العبيكان − الرياض 1420 هـ .
- 4- إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت 751 هـ) ، دار الجيل بيروت ، لبنان .
- 5- الإنصاف في الاختلاف ، لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت 1114 هـ) ، تحقيق : د/ عبد الفتاح أبو غدة ، دار النفائس بيروت .
- 6- البحر المحيط في أصول الفقه ، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت 794 هـ) ، راجعه : الدكتور عمر الأشقر ، وزارة الأوقـــاف والشئون الإسلامية الكويت 1409 هـ.
  - 7- بدائع الصنائع ، لعلاء الدين الكاسابي ( ت 587 هـ ) دار الكتاب العربي بيروت .
- 8- التحبير شرح التحرير ، لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 885 هـ) تحقيق : د/ عبد الرحمن الجبرين ، د/ عوض القربي ، د/ أحمد السواج ، الناشر : مكتبة الرشد الرياض .
- 9- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، للحافظ محمد المباركفوري (ت 1353 هــــ) ، دار الكتب العلمية بيروت .
- 10- تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حاشية الشرواني والعبادي ، لشهاب الدين بن حجر الهيتمي (ت 973 هـ ) ، دار الفكر .
- 11- تيسير التحرير على كتاب التحرير ، لابن الهمام (ت 861 هـ ) ، لمحمد أمين المعروف بأمين بادشاه ، دار الفكر .

- 764 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ
- - -13 جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد البر (ت 463 هـ ) ، دار الفكر بيروت .
- 14- جامع العلوم والحكم ، لأبي الفرج زين الدين بن رجب الحنبلي ( ت 795 هـــ ) ، تحقيـــق : خليل منصور ، الناشر : دار الكتب العلمية .
- 15− جمع الجوامع مع شرح المحلمي ، لتاج الدين السبكي ( ت 771 هـ ) ، دار الفكر − بيروت .
- -17 حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار ، لمحمد بن عابدين ( ت 1252 هـــــ ) ، دار احياء التراث العربي بيروت .
  - 18- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، لشمس الدين محمد الدسوقي ، دار الفكر .
- -19 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، لمحمد الأمين المحبي ( ت 1111 هـ ) ، مطبعـة بيروت .
- 20- الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع ، لمحمد بن أبي شريف الشافعي (ت 906 هـ) ، مخطوط في مركز البحوث وإحياء التراث جامعة أم القرى .
  - 21 روضة الطالبين ، لأبي زكريا يحيى النووي ( ت 676 هــ ) ، الناشر : دار الكتب العلمية .
- 22- سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ، لأبي عيـــسى محمـــد بـــن عيـــسى الترمـــذي (ت 275 هـــ) ، دار الكتب العلمية بيروت 1418 هـــ .
- 23- سنن الدارقطني ، للحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ) ، تحقيق : مجدي بن سيد الشورى ، دار الكتب العلمية .
- 24- السنن الكبرى ، لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي (ت 458هـ)، تحقيق محمد عبد القـادر عطا ، دار الكتب العلمية.

- 25 المصنَّف ، لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامية
  - -26 سير أعلام النبلاء ، لشمس الدين الذهبي (ت 748 هـ) ، مؤسسة الرسالة .

- 29 شرح الكوكب المنير في أصول الفقه ، لمحمد بن أحمد بن النجار الحنبلي (ت 972 هـ) تحقيق : الدكتور محمد الزحيلي ، والدكتور : نزيه حماد ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي مكة المكرمة .
- 30- شرح اللّمع ، لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت 469 هــ ) ، تحقيق : عبد الجميد تركـــي ، الناشر : دار الغرب الإسلامي .
- -31 صحيح البخاري مع شرح فتح الباري ، لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ ) ، دار صادر .
- 32- صحيح مسلم مع شرح النووي ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القسشيري (ت 261 هـ) ، دار إحياء التراث العربي بيروت .
- 33 طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين السبكي (ت 771 هـ) ، تحقيق مصطفى عطا، دار الكتب العلمية .
  - 34 الطبقات الكبرى ، لمحمد بن سعد ( ت 230 هــ ) ، دار صادر بيروت .
- 35- طرب الأماثل بتراجم الأفاضل ، لأبي الحسنات اللكنوي (ت 1304 هــ) ، مطبوع مــع كتاب الفوائد البهية .

- 766 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ
- 36 العزيز شرح الوجيز المعسروف بالسشرح الكسبير ، لأبي القاسم عبسد الكسريم الرافعسي (ت 623 هـ ) ، الناشر : دار الكتب العلمية .
- 37- العقد الفريد في أحكام التقليد ، لنور الدين على السمهودي، مخطوط في مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى رقم 461 .
- 38- فتاوى السبكي ، لتقي الدين علي السبكي (ت 756 هـ ) ، تحقيق : حسام الدين القدسي ، دار الجيل بيروت .
- 99- فتح البــــاري شرح صحيــح البخــاري ، لأهــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاين (ت 852 هــ) ، تحقيق : الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ محمد فؤاد عبــد البــاقي ، دار الفكر .
- 40- الفروع ، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت 762 هـ) ، تحقيق : أبي الزهراء حازم القاضي ، الناشو : دار الكتب العلمية .
- -42 فواتح الرحمـــوت بشرح مسلم الثبوت ، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنــصاري (ت 1225 هـ) ، مطبوع بذيل المستصفى، دار العلوم الحديثة بيروت .
- 43 الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، لأبي الحسنات اللكنوي ( ت 1304 هــ ) ، دار نور محمد الهند .
- 44- قواطع الأدلة في أصول الفقه ، لأبي المظفر منصور السمعاني (ت 489 هـ) ، تحقيــق : د/ عباس الحكمى .
- سلام السلام ال
- -46 القـــول الـــسديد في مـــسائل الاجتـــهاد والتقليـــد ، لمحمـــد بـــن عبد العظيم الموري الحنفي (ت 1061 هــ) ، تحقيق : جاسم الياسين ، عدنان الرومي، دار

- الدعوة الكويت.
- -47 كشاف القناع عن مستن الإقنساع ، لمنسصور بسن يسونس البسهوي (كسان حيساً سسنة 1046 هس) ، عالم الكتب لبنان .
- 48 كشف الأسوار عن أصول فخر الإسلام ، لعبد العزيز البخاري (ت 730 هـ) ، تحقيــق : محمد المعتصم ، دار الكتاب العربي بيروت .
- 49 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لمصطفى بن عبد الله الحنفي ، المعــروف بحــاجي خليفة (ت 1067 هـــ) ، الناشر : المكتبة الفيصلية
- -51 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، لتقي الدين بن تيمية (ت 728 هـ) ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي .
  - 52 الحكّي ، لأبي محمد بن حزم الظاهري (ت 456 هـ) ، دار الفكر .
  - 53 مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر الرازي ، ترتيب : محمود خاطر بك ، دار الفكر .
- 54 المستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ( ت 505 هــ ) ، دار العلوم الحديثة بيروت .
- 55 معجم المؤلفين في تراجم مصنفي الكتب العربية ، لعمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي يروت .
- 56 المغني ، لموفق الدين بن قدامة المقدسي (ت 620 هـ ) ، تحقيق : د/ عبد الله التركيب، د. عبد الفتاح الحلو ، وزارة الشؤون الإسلامية الرياض .
  - 57 مغنى المحتاج إلى معرفة معانى المنهاج ، لمحمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر .
- 58 المنثور في القواعد ، لأبي عبد الله محمد بن بهادر الزركشي ، تحقيق : محمد إسماعيل ، الناشـــر : دار الكتب العلمية بيروت .

- 768 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج17، ع32، نو الحجة 1425هـ
- -59 مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، لأبي عبد الله محمد المغربي ( ت 954 هـــ ) ، دار الفكر .
- 60- المسوّدة في أصول الفقه ، لمجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية ، وشهاب الدين عبد الحليم بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ، مطبعة المدين المؤسسة السعودية بمصر .
- 61- نفائس الأصـــول في شرح المحصول ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القــرافي ( ت 6845 هــ ) ، تحقيق : عادل عبد الموجود على معوض ، مكتبة نزار الباز مكة المكرمة .